د.محمد فنيّاض



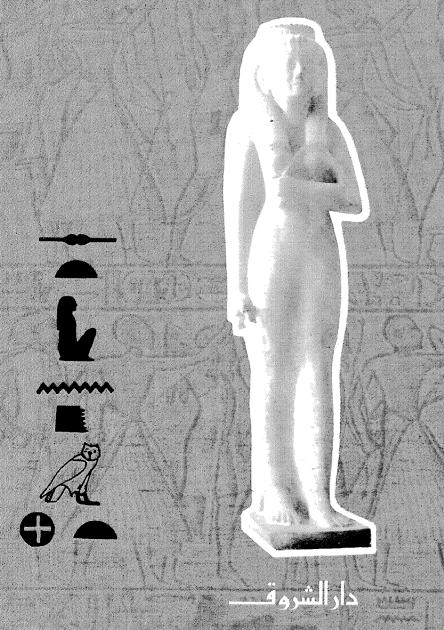



الطبعكة الأولحي ١٤١٦هــ٥٩٩١م

بميسع جشقوق الطتبع محتنفوظة

© دارالشروقــــ اُستَسهامحرالمت تم عام ۱۹۶۸

القاهرة : ١٦ شارع جواد حسني ـ هاتف : ٣٩٣٤٥٧٨ ـ ٣٩٢٩٣٣٣ ساکسی : ۳۹۳۴۸۱۴ ( ۰۲ ) تلکییں : ۳۹۳۴۸۱۴ ( ۰۲ ميروت : ص. ب: ۸۱۷۲۱۴\_هانف : ۳۱۵۸۵۹\_۳۱۵۷۷۹ فياكيس ، ١١٥ / ٨٦٧٩٥ ، تلكييس <sup>1</sup> ١١ / ١١٥٥٥ ، فياكيس

## د.محمد فنياض

# المراقات المالية المال

# إله م م الأو

إلى المرأة المصرية.

إلى كل امرأة .

إلى كل أم قدمت لمصريدا تبنى ، وساعدا يحمى . .

إلى كل امرأة أسعدني أن قدمت لها من علمي وخبرتي الطبية كل ما أعانها على أداء رسالتها . .

إلى عشرات الآلاف من البنات المصريات اللاتي جئن إلى الحياة على يدي .

إليهن جميعا ، أقدم حصيلة قراءتي عن المرأة المصرية القديمة ، التي كانت وراء أعظم حضارات العالم القديم . .

إليهن .

وإلى زوجتى .

وإلى أمى .

أهدى وأقدم هذا الكتاب.

د/محمرفياض

# هزار الانتاب. ويُكر والعب

هذا ليس بكتباب قمت بتأليفه ، وإنها هو قراءة في أحوال المرأة المصرية ، عبر العصور الفرعونية القديمة .

لقد أسعدنى الحظ أن يكون عملى ، كطبيب وجراح نسائى ، مع المرأة عموما ، ومع المرأة المصرية بوجه خاص . وقد ثبت لى أن كثيرا من نظريات طب المرأة والولادة وما إلى ذلك كان معروفًا ، بل ومستخدمًا عند المصريين القدماء . وقد خرجت بهذه الخلاصة من قراءات واسعة ، عبر آلاف الصفحات ، فى العديد من الكتب ، بالعديد من اللغات التى كانت تتحدث عن الحياة فى مصر الفرعونية القديمة بشكل إجمالى . . ولكن دون تخصيص جانب محدد يتعرض للمرأة المصرية القديمة وأحوال حياتها .

ولهذا ، كان قرارى أن أقدم هذا الكتاب عن المرأة المصرية القديمة . . يستعرض ظروفها وأوضاعها ، كإنسان قديم ، ومن خلال الحياة اليومية للمجتمع ، ثم من خلال حياتها العائلية .

ولهذا ، قلت إنني لم أؤلف كتابا ، وإنها هي قراءة ـ أو إعادة قراءة .

لم أقدم من عندى سوى النذر اليسير من المعلومات ، وشذرات قليلة من أفكار وملحوظات . . مستخدما ذلك في إعادة تقديم ماقرأته بإمعان في كتب قيمة ، وما استمتعت به من خلاصة جهد أساتذة متخصصين كبار .

وهنا أجد واجبا على ، أن أعبر عن عظيم تقديرى ، وفائق امتنانى ، للمرحوم الأستاذ الدكتور سيد توفيق ، ليس فقط لما حوته مؤلفاته العديدة من كنوز علمية تثبت أصالته البحثية \_ وهو ماليس في حاجة لإثبات \_ وإنها أيضا لكل ماقدمه لى بشخصه قبل رحيله من نصائح ، ووثائق وأسانيد ، مازلت أحتفظ له ببعضها بخط يده .

ويهمنى أن أسجل تقديرا خاصا للأستاذة الدكتورة تحفة حندوسة، التي استندت هنا إلى الكثير من المعلومات التي وردت في رسالتها التي تقدمت بها للحصول على درجة الدكتوراه.

إن الجهد الدراسى الفائق، الذى بذلته هذه العلامة فى تجميع نصوص عقود الزواج وتحليل مضمونها ، جعلنى \_ عندما أردت الحديث هنا عن الزواج \_ لا أجد خيرا من إعادة تلخيص ما ذكرته هى فى هذا الصدد ، مضيفا إليه بين الحين والآخر بعضا من معلومات عثرت عليها فى مراجع أخرى .

وللحق ، أقول إننى قد اعتمدت هنا على كثيرهما جاء في مجموعة من الكتب الأجنبية ، التى تناولت الحياة المصرية القديمة . وأود أن أنوه ، بشكل خاص ، بذلك الكتاب الصادر باللغة الألمانية ، والدى كان فريدا في تعرضه للمرأة المصرية القديمة كموضوع بذاته ، وأن أقدم الشكر للدكتورة عواطف عبد الرحمن التي ساعدتني على ترجمة هذا الكتاب .

ويهمنى أن أعبر عن الشكر لفنان التصوير ، الأخ أحمد شريف التونى ، الذى أسهم بعدسته الدقيقة في إثراء هذا الكتاب بمجموعة ممتازة من الصور الفوتوغرافية ، وأن أنوه بالمعلومات القيمة التى أسهم بها أستاذ التاريخ ، البرفسور باتريس بريت ، في تفسير هذه الصور وشرح محتوياتها .

ويبقى ، فى الختام ، أن أسجل كل عرفانى ، مقرونا بكل المحبة والمودة ، للصديق العزيز الأستاذ عزيز أحمد عزمى ، الذى \_ وإن كنت لا أجد ما يفيه حقه من عبارات الشكر والتقدير \_ أقول عنه إنه لولا جهده الفائق وحماسه النبيل ، لظل الكتاب حبيس الأدراج ، ولما قدر له أن يرى النور .

والله من وراء القصد.

د/محرفان

القاهرة في فبراير ١٩٩٥ .

ولفصىلى لالأوك مرصر شر (الفرجونيى

# كيف نفهم التاريخ الفرعوني القديم؟

نحن نتحدث عن الإنسان المصرى القديم . وحتى نتمكن من فهم أية أمور تتعلق بالتاريخ الفرعوني القديم ، لابد لنا من التعرف على أهم تقسيات عصور هذا التاريخ ، والتي نوجزها فيها يلي :

- • ٦ • ٣٢ ق . م . عصر ماقبل الأسرات. ثقافات قديمة . المدن الرئيسة : بي ، هيراكونوبوليس . ينتهى العصر بحكم « الملك العقرب » . وتوحد مصر العليا والسفلي .
- من أبيدوس ، ثم العصر العتيق . الأسرتان ١ ، ٢ . المدن : تيس بالقرب من أبيدوس ، ثم المؤسسات تتطور بسرعة تحت الحكام النشطين . ظهرت الكتابة الموغليفية ، والعقائد الدينية المتنافسة ، مثل : رع آتون ، وتوت ، وبتاح . البناء بالطوب والخشب .
- ۲۷۸۰ ـ ۲۳۰۰ ق . م . العصر القديم . الأسرات من ٣ إلى ٦ . العاصمة : ممفيس . عصر الأهرام . من الملوك العظام : زوسر ( الهرم المدرج ) . سنفرو ( هرم دهشور) . خوفو \_ خفرع \_ منقرع ( أهرام الجيزة ) .
- ٢٣٠٠ ق . م . العصر المتوسط . الأسرات من ٧ إلى ١١ . العاصمة : هيراكليوبوليس ، وطيبة . عصر الفوضى ، والحرب المدنية ، والمجاعة ، وعنف الغوغاء . ظهور عقيدة أوزيريس .
- ۱۷۰۰ ـــ ۱۷۷۵ ق . م . الدولة الوسطى . الأسرتان ۱۱ و ۱۲ . العاصمة : طيبة . الحكام ذوو الموسية والحكمة : أمنحوتب الأول والشالث ، أمنمحات الأول النوبة وآسيا . وسيزوستريس الأول والثالث ، أمنمحات الثالث . التوسع في النوبة وآسيا . ازدهار الأدب والحرف .
- ١٧٧٥ \_ ١٥٧٥ ق . م . العصر الوسيط الثاني. الأسرات من ١٣ \_ ١٧ . العاصمة: طيبة وأفاريس. مصر يغزوها الهكسوس، فيحل الاضطراب والفوضي. تظهر الخيول والعربات.

- ١٠٨٥ \_ ١٠٨٠ ق . م . الدولة الحديثة : الأسرات من ١٨ \_ ٢٠ . العاصمة : طيبة . تعرف هذه الحقبة بعصر الإمبراطورية . من الملوك والملكات العظام : أحمس ، تحتمس الثانى ، حتشبسوت ، أخناتون ، حور محب ، رمسيس الثانى والثالث . يصبح آمون رع هو سيد الآلهة ، ما عدا فترة أخناتون في العهارنة .
  - ١٠٨٥ ـ ٥٢٥ ق . م . العصر المتأخر . الأسرات من ٢١ إلى ٢٦ . سادت النظم الإقطاعية .
- ٥٢٥ ــ ٣٣٢ ق . م . العصر الفارسى . الأسرات من ٢٧ إلى ٣٠ . ظهـــرت اللغة الشعبية الشيعبية الديموطيقية ، واستخدمها الناس في أغراض التخاطب والمعاملات .
- ٣٣٢ ق . م \_ ٦٤١م العصر البطلمي الروماني . يبدأ بدخول الإسكندر الأكبر مصر سنة ٣٣٢ ق . م \_ ٣٣٢ق. م .
  - ١٤١ ميلادية . الفتح العربي لمصر .

## المرأة كإنسان مصرى قديم

هذه محاولة للتعرف على المرأة التي كانت تعيش قديها على أرض مصر ، من خلال معرفة كل ماهو متاح عن الإنسان المصرى ككل : سهاته الأساسية ، ملامحه وتقاطيع وجهه ، مدى انتهائه إلى أرضه ، وحجم اتصاله بالعالم الخارجي ، وهل هو إنسان عابس متجهم ؟ أم هو مرح منبسط الأسارير ؟

ونحن هنا نتحدث عبر آلاف السنين . . نتحدث عن ثلاثين قرنا من الزمان ، تمتد من مينا مؤسس الأسرات حتى نختانيبو ، في نهاية الأسرة الثلاثين ، التي انطوت صفحتها قبل أن يظهر السيد المسيح بثلاثة قرون ، وقبل أن يبعث الرسول المصطفى على بتسعة قرون . . وتلك فترة طويلة من الـزمان ، لابد أن مظاهر الحياة اختلفت كثيرا بعضها عن بعض . كما أن الحضارة المصرية \_ كغيرها من الحضارات \_ شهدت الخفاضات وانحدارات ، وتعرضت لفترتين من الفوضى ، ولوقوع الكثير من التغيرات التي عبر عنها الكاتب « خي خيبرا » بقوله :

« هذا العام ليس كالعام السابق . لقد هدمت مخططات الآلهة ، وصرف النظر عن تعاليمهم . إن الأرض في بؤس ، والحداد في كل مكان . والنحيب في كل قرية ومدينة » .

فى كل هذه الأوقات والظروف ، عاشت المرأة المصرية . ومع كل اضطراب أو فوضى أو احتلال ، كانت تتجرع مع أهلها كثوس العذاب والهوان . لكن المدهش أن تأثير هذه الاضطرابات لم يمس أساسيات حياتهم إلا قليلا . فالاضطرابات لم تمزق نسيج المجتمع ، لأن المصريين شعب يتمسك بتقاليده . وبمجرد أن تنتهى فترة الاضطراب ، كان الشعب يعود بسرعة إلى أسلوب حياته العادى والمألوف والمحبوب . كان سهلا عليهم أن يعيدوا السفينة إلى مسارها الصحيح بعد أن تنقشع العاصفة .

من الرسوم الموجودة على جدران المعابد والقصور ، ومن الآثار والجداريات التى عثر عليها فى المقابر ، نرى أن الإنسان المصرى كان يميل إلى النحافة ، وكان عريض الكتفين ، طويل اليدين والقدمين ، بيضاوى الوجه ، ذا جبهة عريضة ، مربع الذقن ، دقيق الشفتين ، واسع العينين ، ذا أنف قصير نوعا ما ومدبب . وسواء كان فى مصر العليا أو السفلى ، فإنه يظهر لنا ذا جلد فاتح اللون ، وشعر متموج بنى اللون على الرأس وخفيف على الجسم . ومع اختلاط المصريين بالغزاة ، اكتسبوا منهم الملامح الزنجية النوبية ، والبدوية الليبية ، والسامية من الهكسوس .

كانت المرأة المصرية عموما أقصر من الرجل ، وأكثر نحافة ، ونادرًا ما كانت ضخمة (١) الجثة .

وقد ظل كيان الشعب المصرى على ماهو عليه ، برغم مادخل عليه من هجرات . . بل نكتشف قدرة مذهلة للمصريين على امتصاص المهاجرين وتذويبهم . ويرجع السبب في ذلك ، إلى أن غالبية الشعب كانت تعمل بالزراعة ، وكان جل همها العمل في الأرض . وبحكم الميل لذلك ، وبحكم المضرورة ، كان الفلاح ناجحا في اتخاذ الطرق الملائمة للتواؤم مع ظروف الرى . . بعد التجربة والخطأ طبعا . . والتي ظل بعضها باقيا حتى الآن . لقد كان الفلاح سعيدا بارتباطه بالأرض ، ويغتم لمفارقته إياها.

هكذا نجد أن المصريين ، منذ بداية تاريخهم ، يحنون إلى أرضهم ، وإلى البقاء فيها ، ولذلك انعزلوا عن بقية العالم الخارجي ، فشبوا في عزلة ، وقد تمكنوا من تسيير حياتهم بطريقتهم الخاصة . صحيح أنه كانت هناك حركة تجارية واسعة بين مصر وبين كثير من الدول ، فكان الزيت والخشب والمجوهرات تستورد من حضارات متقدمة . مثل سوريا وكريت والفينيقيين ، ومع النوبة والسودان ، ولكن التجارة ظلت حكرا للقصر ، فلم تترتب عليها أية تأثيرات ثقافية .

وليس معنى ذلك أن المصريين كانوا متخلفين ، بل على العكس ، فقد كان جيرانهم ينظرون إليهم على أنهم أرقى من جميع الشعوب فى العالم القديم . لم تكن لهم إمبراطورية واسعة . . باختصار : لم يكونوا عدوانيين . . كانوا فقط قانعين بالتمتع بعزلتهم السلمية فوق أرض واديهم المروية بهاء النيل ، والغارقة فى أشعة الشمس .

وكانت المرأة عنصرا أساسيا في ذلك .

وقد لاحظ المؤرخ هيرودوت أن المصريين على زمانه كانوا أكثر شعوب العالم صحة . لكن علياء الباثولوجيا لاحظوا من فحص المومياوات أن المصريين كانوا مصابين بعدة أمراض شائعة ، منها الروماتيزم، والأمراض التي يحملها الماء . ونجد أن الطبقة الخارجية للأسنان قد تأثرت على مر السنين \_ بالطريقة التي كانوا يصنعون بها الخبز من حيث استخدام الرمل البلوري الرفيع في عملية الطحن . وقد انتشر ذلك



(١) امرأة مصرية.

حتى في (٢) الطبقات العليا ، بل إن أمينوفيس الثالث وحماه « يويا » لم ينجوا من أمراض اللثة .



(٣) منظر الإحدى باحات منزل تجرى فيه خطوات طحن الدقيق وصنع الخبز .

كان المصريون يعتقدون أن السن الملائم للحياة هو ١١٠ سنوات ، وكانوا يدعون بذلك في صلواتهم . ويعتقد أن متوسط سن الإنسان الفرعوني كان ٦٣ سنة . وكان معدل المواليد مرتفعا ، وكذلك نسبة الوفيات . ووفقا لما ذهبت إليه بعض الآراء ، فإن عدد سكان مصر كان يتراوح بين ٤و٧ ملايين نسمة . ويبدو أن أهل مصر لم يغيروا عادتهم منذ القدم حتى الآن ، في التكدس السكاني ، في عدد محدود من المدن والقرى ، وترك بقية رقعة أرضهم الشاسعة خالية .



(٣) فقرة من البردية الساخرة التى تقوم فيها الحيوانات بأعمال إنسانية . ويرى فيها أسد وظبى يلعبان « السينيت » ،
إحدى لعبات الرقعة . وهذا الرسم ينطق بمدى تذوق المصريين القدماء للضحك والفكاهة .

وكأمثالهم من أهل البحر الأبيض المتوسط، كان سن البلوغ عند المصريين مبكرا، يأتيهم الاحتلام في الثانية عشرة، ولاتتأخر الرجولة الكاملة عن ستة عشر عاما. وكثير من إنجازات المصريين القدماء تحقق على أيدى الشباب. فقد عين الملك حاكما على أسيوط كان طوله ذراعا واحدا (أى مايعادل ٢٧٥ سم)، وجعله يتدرب على السباحة مع أطفال القصر. وكبير كهنة آمون باكنخونس الذى دخل سلك الكهنوت وهو في السيادسة عشرة، كان قد قضى عدة سنوات قبلها كرئيس للتدريب في إصطبلات ستيوس الأول. وكان هناك ثلاثة فراعنة متلاحقين من الأسرة ١٨، بسطوا حكمهم على أراضيهم الشاسعة وهم في سن وكان هناك ثلاثة فراعنة متلاحقين من الأسرة ١٨، بسطوا حكمهم على أراضيهم الشاسعة وهم في سن أطول مدة في التوالى. وإذا كان توت عنخ آمون وسبتاح قد حكما فترة قصيرة ، فإن بيبي الثاني حكم أطول مدة في التاريخ المسجل وهي ٩٤ عاما، كما أن رمسيس الثاني طالت مدة حكمه إلى ٧٧ سنة.

لقد شعر المصريون ـ نساء ورجالا ـ بالأمان ، فاستطاعوا أن يرسموا لأنفسهم موقفا ثابتا ومعقولا من تقلبات الحياة . . فالهدوء والحكمة هما ثمرة التأمل والفكر المتصل غير المضطرب . والإنسان المصرى القديم كانبالتأكيد إنسانا هادئا وحكيها ، إلى درجة غيرعادية . وهذا ما يؤكده علماء المصريات . . ويتضح هذا لمن يعقد مقارنة بين الهدوء المصرى الذى كان واضحا وصريحا ، وبين حالة الجفاف العقلى التى كان أهل العراق يقضون أيامهم فيها . . . وعن مرح المصريين واسترخائهم ، والنظرة المبتسمة فوق وجوههم ، وتذوقهم للضحك والفكاهة ، فهذه كلها أمور لم تكن شعوب أخرى في الشرق القديم تعرفها (٣) .

وليس صحيحا ؛ بل ولا سند له على الإطلاق ، القول بأن المصريين القدماء شعب جامد لايعرف الضحك، متجمد كأشخاصه المرسومة على آثاره . كل ماقى الأمر أن ما تبقى من آثاره هو الجامد والرسمى . إن المتعمق في حياتهم ، يجد أن لديهم حاسة لاتقاوم نحو المرح ، وأن المصريين ليسوا قطيعا من العبيد ، تدفعهم سياط الفرعون القاسى والكهنة الطامعين . . فالواقع أنه بالنسبة للإنسان المصرى العادى ، كانت اللحظات الجيدة في حياته أكثر من لحظاته السيئة . إننا إذا حكمنا على المصريين من آثارهم الباقية ، قلنا إنهم شعب جاد وقاس ، ولكننا ما إن نتأمل أشياءهم الشخصية التي يستعملونها في حياتهم اليومية ، مثل عصيان المشى ، وأسواط الركوب ، والقوس . والرمح ، والأمشاط ، والأزرار ، حتى نلمس مدى ماكانوا يتمتعون به من رقة إنسانية .

هذا هو الإنسان المصرى القديم ، بكل سماته وصفاته ، وهكذا كانت المرأة كإنسان مصرى . كانت ككل أبناء شعبها ، هادئة الأعصاب مستريحة ، شامخة ، شهيتها مفتوحة للحياة ، فيكفيها فخرا هي وشعبها أن تاريخهم خال من الهمجية ، والبربرية ، كغيرهم من الشعوب .

# الوضعان القانونى والاجتماعى للمررأة المركرية القديمة

كانت المرأة المصرية تتمتع بحقوق مساوية للرجال ، ليس على الورق ، وإنها فى الواقع فعلا . وذلك ، بعكس ماكان عليه الحال فى معظم الدول القديمة ، مثل اليونان أو الرومان . ومع أن هذه الحقيقة تعتبر أمرا غير مألوف بالنسبة لأوضاع الشرق ، فإننا نجدها منعكسة بوضوح تام فى الوثائق والكتابات ، وكذلك فى الأعمال الفنية .

ولكنه من البديهى القول إن المكانة القانونية - كها فى جميع المجتمعات الطبقية - كانت تتوقف على الوضع الاجتهاعى ، ومن ثم يستحيل أن تكون موحدة . . وهو ما نراعيه هنا بأن يكون حديثنا عن الوضعين القانونى والاجتهاعى لامرأة ورجل ينتميان إلى الطبقة الاجتهاعية نفسها .

وتوضح لنا جميع المصادر أن المرأة كانت دائما محل احترام (١٠).

(٤) في تقديس أن المصريين القدماء حاولوا بكل الطوق أن يعبروا عن توقيرهم للمرأة واحترامهم لها ، ومن ذلك أنهم جعلوا إلّهة السهاء امرأة .



وترى وهى فى تصوير من معبد دندرة ، يتسم بالجهال والتناسق المتناهى وإلى جوارها دائرة الأفلاك والأبراج «الزودياك » وهى الأحرى « أنثى فرس النهر»

وفى بعض الأحيان، كان التركيزيتم، عند ذكر النسب، على الأم أكثر من الأب. ولم يتغير هذا الوضع المتميز للمرأة إلا مع بداية العصر البطلمى، عندما أخذت الأفكار والعادات الوافدة، وبخاصة اليونانية منها، تعمل فى بطء على زحزحة القانون المصرى. ومع أنه لم يعثر على كتاب قانون من العصر الفرعونى، مثل قانون حامورابى، المكتوب فى القرن ١٨ ق. م. ، والذى ينص على حقوق وواجبات جميع الناس فإنه يعتقد بأن كتابًا مصريا بماثلا كان موجودا.

هذه المساواة الاجتماعية بين المرأة والرجل ، يمكن تتبعها حتى عصور ماقبل التاريخ المكتوب. وقد وجد في حفائر الجبانات أن المرأة كان لها الحق في أن تدفن في مقبرة خاصة بها ، مثل الرجل ، مع وجود القرابين المناسبة والتماثيل والشواهد . وقد وجد أن مقابر كثيرة لسيدات من طبقات اجتماعية مختلفة ، مثل الملكات والأميرات والسوصيفات وزوجات العمال والموظفين ، لا تختلف في تجهيزاتها الداخلية عن مقابر أزواجهن . (١٥٥٥).



(٦) مريت آمون ابنة رمسيس الثاني



(٥) تمثال لزوجة نخت مين من الأسرة ١٨ .

وكان حق المرأة القانونى الكامل وبخاصة حق إدارة أعالها الخاصة الذى يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للمساواة يشمل جميع المجالات القانونية . كان من حقها أن تمتلك وتتصرف فى الضياع والخدم والعبيد والمال والأشياء الثمينة ، بحرية واستقلال تامين . كما كانت تستطيع إبرام العقود بجميع أنواعها ، وأن تكون شاهدة على عقود الزواج ، وأن تكتب الوصايا ، وأن تمنح العبيد حريتهم ، أو حتى أن تتبنى أى شخص .

وكان للمرأة الحق بأن تتقدم إلى المحكمة النظامية بشكوى أو ترفع فيها دعوى . وفي هذا نجد أمثلة كثيرة ، نقرأ في إحداها ــ على شَقَف من الجير ـ موضوع إحدى المنازعات الخاصة التي قدمت للمحكمة المحلية في غرب طيبة :

« فى هذا البوم تقدم الدعوى من المدعية المواطنة إيزيس ضد العمال خارم بربى ، وخارام وخارام وفياري ، وخارام وفي كالآتى : فليعطونى أماكن زوجى بانخت . المداولة . حكم القضاة : « المرأة على حق . فلتأخذ أماكن زوجها » . » .

وعلى العكس من القانون اليوناني تماما ، لم تكن المرأة المصرية محتاجة إلى وصى لتنفيذ أية أفعال قانونية . كما أن كونها متزوجة ، لم تكن له أية أهمية .

وكانت طرق الحصول على الثروة كثيرة ، ومتعددة أمام المرأة المصرية . لكن أهمها كانت الوراثة عن طريق الوالدين . وبذلك كانت المرأة تحصل على ممتلكاتها الخاصة بالشراء من مالها الخاص، أو عن طريق الهدايا من الوالدين أو النزوج . ويوجد في الدولة القديمة نص سيرة ذاتية يبين لنا أن رجلا حصل على ٥٠ أرورة (حوالي ٧٥٣ هكتار) من الأراضي الزراعية ، وهي هدية من أمه له .

وكانت المرأة تحصل على الثروة عن طريق الإهداء من جانب زوجها ، عندما كان يريد منحها النصيب الأكبر من التركة ، أو أن يطلق يدها فى كيفية التصرف فيها . وفى أحد الأمثلة ، نجد عقدا من عصر الدولة الوسطى ، يتنازل فيه الرجل لزوجته وأبنائه عن خسة عشر أسيرا ، ويشير إلى ستين أسيرًا حصلت عليهم الزوجة من زوجها فى مناسبة سابقة . وفى نص آخر نقرأ مايلى :

#### وثيقة إهداء . .

« أكتب أنا السيد (س) وثيقة الإهداء هذه لصالح زوجتى . لها الحق في التصرف في جميع الأشياء التي أهداها لي أخي (ص) شاملة جميع الأدوات الخاصة بهذه الأشياء ، والتي أهداها لي أخي . ولها الحق في توريثها لمن تشاء من الأبناء الذين ولدتهم لى . كما أني أهديها الآسيويين الثلاثة الذين أورثهم لى أخي ، ولها الحق في توريثهم للابن الذي تريده هي . أما عن مقبرتي ، فإني أريد أن تدفن معى زوجتي ، ولا أسمح لأي أحد أن يغتصبها بغير حق . علاوة على ذلك ، فلها الحق أن تسكن في

المسكن اللذى بناه لى أخى (ص)، ولا أسمح لأى شخص أن يخرجها منه . فى حالة موتى أود أن يكون (ج) هو مربى ابنى » .

وكانت المرأة تحصل أيضا على الثروة عن طريق التبنى ، وذلك بموجب عقود يقوم فيها الزوج بتبنى زوجته ، ثم ينقل إليها كل أملاكه . وفي أحد عقود التبنى من الأسرة العشرين ، نقرأ مايلي :

«فى هذا اليوم ، قام زوجى نب ـ نفر بتحرير وثيقة لى أنا موسيقية الإله ست المسهاة نا ـ نفر ، وفى هذا الوثيقة جعل منى ابنته ، ونقل لى جميع أملاكه ، بها أنه ليس له ابن أو ابنية غيرى ، وقال فيها : جميع ممتلكاتى التى جمعتها معها أمنحها لزوجتى نا ـ نفر بحيث لايقف أى من إخوتى وأخواتى ضدها ليقول : ليعط لى نصيبى من مراث أخى » (\*) .

وجدير بالذكر هنا أن المرأة المصرية كانت لها الحرية في التصرف في ميراثها ، وكانت تستطيع حرمان أي من أولادها منه إن شاءت .

فنعرف عن إحدى سيدات العصر الحديث ، وكانت تدعى « نيونخت » ، أنها ذهبت إلى المحكمة المحلية المكونة من أربعة عشر عضوا ، اثنان فقط من الموظفين القضائيين ، والبقية كانت لهم صفة المستشارين ، لتقدم نفسها على أنها امرأة حرة ، وأنها تطلب حرمان بعض أولادها الثمانية الذين أنجبتهم أثناء الزواج الثاني . وتقول :

« انظرا ، إنى امرأة عجوز الآن ، وهم (أى أولادها) يرعوننى . أما هؤلاء الذين كانوا يسألون عنى ، فإننى أترك لهم من ممتلكاتى . أما الذى لم يسأل عنى فسوف أحرمه من هذه « التركة » . » .

ثم تعدد أسياء الأولاد، مع توضيح من منهم سيرث إرثه بالكامل ، ومن منهم سيرث جزءا فقط من إرثه ، ومن منهم سيحرم تماما من الإرث ، . والمجموعة الأخيرة تقدمها بقولها :

« قائمة الأولاد التي تقول عنهم : هؤلاء لايرثون من الثلث الخاص بي ، ولكن لهم الحق في إرث الثلثين المتبقيين لأبيهم».

<sup>(\*)</sup> واضح هنا أن التبني هدفه صريح في أنه يمنع إخوة المتوفي بعدوفاته من المطالبة بنصيبهم في تركته التي يريد أن تنفرد بها زوجته .

وفى نفس البردية ، نرى أن الزوجة تقوم بنفسها بعملية تربية ثلاثة أطفال لإحـدى الإماء التى ابتاعتها مع زوجها . ثم تقوم الزوجة بتزويج كبرى البنتين لأخيها الأصغر ، بعد وفاة زوجها . هذا الأخ الأصغر بدوره تتبناه الزوجة ، ليحصل هو كذلك على نفس النصيب في التركة .

والمهم في هـذا المثال وغيره التأكيد على أنـه برغم أن الزوجـة لم تكن وريثة شرعية لـزوجها ، فقد كـانت أمواله وأمـلاكه تثول إليها بعـدة طرق ، وبموجب وثائق يحررها لصالحها .

# وهل كانت المرأة تت تلدمناصبَ في انحياة العامة ؟

عندما نتحدث عن التعليم ، نقول إن بعض النساء كن يستطعن القراءة والكتابة ، كما تخبرنا بذلك الإمضاءات الموقعة على بعض وثائق العصور المتأخرة . لكن المرجح أن عددهن كان قليلا ، باعتبار أن التعليم كان مقصورا على طبقة الكتبة ، بموجب دراسة خاصة . ومن المؤكد، أن الملكات والأميرات على الأقبل - كن يستطعن الكتابة والقراءة ، بدليل وجود كاتبة من الأسرة ١٣ ، وأن الأميرة نفرو رع إبنة حتشبسوت كانت تتعلم على يد المهندس سنموت .

ولكن ، يمكن القول إن بعض النساء تقلدن مناصب عامة ، مثل مديرة صالة الأكل ، أو رئيسة ورشة صناعة الشعر المستعار ، أو رئيسة المغنيات ، أو رئيسة النساجات ، أو مديرة حريم الملك ، أو مديرة المنزل . وإذا كانت زوجات بعض الشخصيات العليا ، وأبناء العائلات النبيلة العريقة ، قد استخدمن بعض الألقاب الوظيفية القيادية ، فإن هذا لايعنى أنهن قد تقلدن هذه المناصب ، وإنها يعتقد أنها كانت ألقابا شرفية .

وباستثناء نساء الطبقات الاجتهاعية الدنيا ، فقد كان للنساء حق العمل في معابد الإله . وابتداء من العصر الحديث ، كان للنساء حق العمل في المعابد ، دون أن يكون للطبقة الاجتهاعية التي تنتمي إليها السيدة أي اعتبار . فبعض الكاهنات ، اللاتي نعرفهن في العصر الحديث ، كن ينتمين إلى طبقة العهال ، طبعا إلى جانب الكاهنات المنتميات للعائلة المالكة ، وطبقتي الموظفين والكهنة . وبعض هؤلاء الكاهنات ، كن يحملن هذا اللقب كنوع من الألقاب الشرفية فقط . وهذا النوع من الوظائف كان وراثيا ، يحق للنساء أن يتصرفن فيه بكل حرية . . فنعرف عن الملكة أحمس ـ نفرتاري أنها ورثت أخاها ـ بعد أن دفع لها تعويضا ماليا \_ وظيفة كاهن ثان في معبد آمون بالكرنك .

وفى معبد أحد الآلهة أو أثناء الطقوس الملكية ، كان نشاط المرأة ينحصر فى الموسيقى ، إما كمغنية وإما عازفة على الآلات . وبالطبع ، فإن ذلك كان يتطلب معرفتها بالفنون الموسيقية ، وهو أمر كانت تتعلمه منذ حداثة سنها . ومثل المستخدمين من الرجال ، كانت المستخدمات من النساء يشكلن فرقا أو عشائر . وعادة كانت رئيسة العشيرة التى تسمى «كبيرة الموسيقيات» زوجة أحد الموظفين الكبار . وفى بعض الأحيان ، كان الملك هو الذي يعين الكاهنات العلييات للإلهات ، مثل حاتحور أو سانيت . ومن الممكن ، أن يكون لقب

الكاهنة العليا لقبا شرفيا فقط. لكنه كان كافيا لإعطائهن دخلا ماليا عظيها. وعادة كان الوصول إلى مناصب أعلى من منصب رئيسة المجموعة ، أو المسئولة عن الخزينة ـ باستثناء زوجة الإله في فترة مابعد العصر الحديث ـ شيئا يستحيل الوصول إليه.

وفيها عدا ذلك ، كانت النساء يعملن كراقصات فى بعض الطقوس ، أو يقمن بدور الندابات إيزيس ونفتيس فى المسرحيات الدينية أو أثناء الجنازات . وكان للنساء الحق فى العمل ككاهنات جنائزيات فى الضياع الموقوفة للصرف على المحافل الجنائزية ، وقد رأينا من أمثلة ذلك كون المرأة مسئولة عن تحضير القرابين التى ستقدم للمتوفى . وكانت الكاهنات الجنائزيات يتعيشن من ربع تلك الأوقاف الذى لم يكن مسموحا بصرفه فى أية مجالات أخرى غير إعاشتهن والمحافل الجنائزية .

وإذا قابلنا سيدة تعمل قاضية ، فيجب أن نعتبر هذا استثناء .

# وت بقى كلمة عن النساء الأجنبيات وحقوقهن

ففى جميع العصور كانت النساء الأجنبيات يحضرن إلى مصر، وبخاصة نساء الجنوب المتخلف عن مصر ، بهدف التوطن على ضفاف النيل ، في المدن والقرى ، لكسب عيشهن . ومع ذلك ، فقد كان قدوم الأجنبيات بدون إرادتهن الحرة كأسيرات ، حيث يعملن في ضياع الإقطاعيين ، أو المعابد كإماء أو مملوكات ، وكانت حياتهن تخضع لحكم الرجال المصريين . وبسبب قلة حروب مصر ، فإن عدد الأسرى كان قليلا ، وهو أمر تبدل في الدولة الحديثة ، عندما قامت مصر بالغزوات ، وجلبت معها عددًا كبيرًا من الأسرى كقوى عاملة رخيصة . ولكنه لم يكن إجبارا على الأسيرة القيام بالأعمال الدنيا ، فإنها إذا كانت على درجة من الجمال ، كانت تؤخذ في حريم الملك ، أو تعمل كموسيقية أو راقصة ، وكثيرا ما كان يطلق سراحهن كما نرى في أمثلة مختلفة .

ومع بداية الدولة الحديثة ، لم يعد وجود الأجانب في مصر شيئا غير مألوف ، بعد أن توافد على مصر عدد كبير منهم من طبقات متفاوتة ، وأصبح من المكن تقلدهم مناصب هامة . وعلى هذا ، فإن السيدة الأجنبية الحرة كانت تتمتع بنفس حقوق المرأة المصرية ، وكذلك العبيد الأجانب كانوا لايختلفون في الحقوق عن العبيد المصريين .

وهصى وليث ن **راف**ييَاة **(الومية في مصرول فرجونية** 

# مقسرمه

تعرفنا ، من خـــلال صفحات الفصل السابق ، على المرأة المصرية كإنسان يعيش على أرض مصر ، وكيف كانت تحظى بـوضع قانونى واجتماعى .

وفى تقديرى ، أنه لايمكن تحقيق هدف هذا الكتاب ، وهو عرض أحوال المرأة المصرية القديمة ، دون التعريف بطبائع الحياة اليومية التي كانت تلك المرأة تعيشها كل يوم ، وبالعقائد السائدة التي كانت تؤثر على مقومات الحياة لديها . .

من أجل ذلك ، يأتى هذا الفصل ليقدم بعضا من المعلومات عن الدين وعقيدة البعث والتعليم والكتابة والتقويم ، وعن عقيدة البعث وتجسيدها في المقابر ، ثم عن الفرعون : كيف كانت النظرة إليه ؟ وما الدور الذي لعبته المرأة في قصر الفرعون ؟

نحن فى محاولة لرؤية صورة المرأة المصرية القديمة عن طريق ترتيب أجزاء هذه الصورة ، و«تركيب» هذه الأجزاء إلى جوار بعضها البعض . وهذا الفصل يقدم الخلفية العامة لهذه الصورة ، وبعضا من أجزائها الأساسية .

## الديين

يمكن القول بأن المصريين آمنوا دائها بوجود رب كريم ، أو قوة خفية هو الذي يقف وراء كل الظواهر التي تمر بها حياتهم .

وكغيرها من الديانات الوضعية القديمة ، أخذت الديانة المصرية منذ نشأتها ، وفي مراحل طويلة من تاريخها ، بتعدد المعبودات ، وإن كان المصريون الأوائل يردون كل ظاهرة حسية تأثرت بها دنياهم إلى قدرة علوية أو علة خفية تحركها وتتحكم فيها ، وتستحق التقديس من أجلها . وهكذا تعدد ما قدسوه من القوى العليا بين ظواهر السهاء ، والرياح ، والأمطار، وجريان النيل ، وتعاقب الفيضانات ، وتجدد خصوبة الأرض ، ونمو النبات ، وخصائص الخصب النوعي في الإنسان والحيوان . بيل إنهم قدسوا صفات تميزت بها حضارتهم ، مثل الكتابة ، والحساب ، والحكمة ، والفنون ومايشبهها من آيات أكبروها ، فردوا خلقها ورعايتها إلى قدرات علوية سامية فاقت قدرات البشر .



(٨) الإله أنوبيس يتلقى القرابين . نقش غائر من وادى الملوك .



(٧) الإله سينج والإلهة حاتور .

ورمز المصريون إلى كل قوة عليا برمز حسى ، خصوصا فيها عمر بيئتهم من حيوانات وأشجار وطيور وزواحف . فرمزوا بحيوية الكبش الطلوق إلى بعض أرباب الإخصاب الطبيعي والنوعي . ورمزوا بنفع البقرة ووداعتها إلى حنو السهاء وأمومتها . ورمزوا بقسوة السباع واللبؤات إلى أرباب الحرب ورباتها . ورمزوا بفراسة القرود واتزان طائر أبي منجل إلى إله الحكمة. ورمزوا بالحيات والضفادع إلى أرباب الأزل. ورمزوا بخصائص الصقر إلى رب الضياء وحامي الملكية.

لكن هناك عدة خصائص لابد أن نعترف بها للأديان المصرية:

(أ) فيا من معبد على امتداد ألفي عام، قد تضمن مكانا معدا لحيوان، الأمر الذي يعنى أن مزار الحيوان جسد البشر ، أحدهما الإله حورس وثانيها الإله ست .

> (ب) إنهم لم يقدسوا حيوانا لذاته ، ولم يقروا لأربابهم بالتجسد المادي في هيئة حيوان أو طرر.





(١٠) تَمْثَالُ لَلْمَلْكُ رِمْسِيس

الثاني وهو في حماية الإله حورس

(١١) تمثال برونزى للقط المقدس للإله باستيت يزين صدره رسم فضی به عین حورس



(٩) الملك رميس الثالث محاط بأثنين من الألهة في جسد البشر، أحدهما الإله حورس وثانيهما الإله ست.

- (ج) إنهم عندما اختاروا حيوانا كرمز معين لم يقدسوا كل أفراد نوعه ، وإنها اختاروا حيوانا واحدا كآية مشهورة ، أما بقية النوع كالبقر مثلا فظلوا يستخدمونها في الحقل والنقل والذبح ، بعكس شعوب أخرى قدست أنواعا من الحيوانات بجميع أفرادها ، أو حرمت على الأقل ذبحها وإيذاءها .
- (د) مع التطور ، قل دور الحيوانات كرمز ، وأصبحت الهيئة البشرية هي أكرم ما يصور به المصريون أربابهم . أو تمثيل كل واحد منهم بجسم إنسان له رأس الحيوان أو الطير الرمز؛ وذلك مانفذه الفنان المصرى في الصور والتماثيل ، في توافق عجيب لم يستطعه إنسان آخر قديم . ومن الأرباب الذين احتفظوا بالهيئة البشرية الخالصة : آتوم بتاح عنجتى مين أوزير خنسو. (١١/(١٠)(١١) .
- (هـ) ندر أن قدس المصريون معبودا ذا رمز حيواني ، باسم الحيوان المادى الذى يرتبط به ، وإنها استخدموا له اسها ربانيا . فالصقر لم يقدس باسمه الحيواني « بيك » ، وإنها باسم « حور» . والبقرة لم تقدس باسمها الحيواني «أحه » ، وإنها باسم « حتحور». ولم يكن اسمم التمساح « مسح » كها هو ، وإنها باسم «سوبك» . ولم يقدس الكبش باسمه الحيواني « با » ، ولكن بأحد اسمين ربانيين هما « خنوم » و«آمون» . (۱۲) ، (۱۲) .
- (و) كانت بعض أسهاء هذه المعبودات صفات في جوهرها أكثر منها أسهاء . فاسم «حور » يعنى العالى أو البعيد ، واسم «أتوم » يعنى الكامل والأتم المتناهي ، واسم «آمون » يعنى الحفيظ والحفي . وعلى مر العصور التاريخية القديمة ، نجد أن اسم الإله الأكبر قد تغير مرات قليلة ، (١٠) بناء على تغير العواصم وأربابها ، وتغير الأسرات الحاكمة والاتجاه الشخصي والفكري (١٠) للفرعون أحيانا ، ثم ازدياد نفوذ كهنة معبود معين على من سواهم . وهكذا فقد انعقدت (١١) الهيمنة للإله «حور » في بداية الأسرات، وانعقدت الأولوية للإله «رع » منذ أواسط (١٠) الدولة القديمة ، ثم انتقلت الرئاسة إلى « آمون» في الدولة الوسطى . و«آمون رع » في بداية الدولة الحديثة ، ثم إلى « آتون » في عهد إخناتون ، وعادت بعده إلى « آمون رع » (١٨) حتى نهاية العصور الفرعونية . وكان جميع هؤلاء الآلهة يرتبطون بألوهية الشمس ، بسبب صريح أو ضمني ، وإن تغيرت أسهاؤهم من عصر إلى عصر ، (١٩)

ولم يكن مسموحا للمصرى القديم بدخول المعابد للتعبد ، فقد كانت تلك هي مهمة الكهنة يؤدونها نيابة عن الشعب . ومع ذلك ، لعب الدين دورا هاما في حياة المصرى ، نظرا لحاجته إلى من يناصره ويحميه ضد قوى الشر والطبعة الشرية .

وكان المصرى يشارك في الاحتفالات الدينية ، وبخاصة الاحتفال بانتقال تمثال الإله آمون من الكرنك إلى الأقصر. محفوفا بالملك وكبار النبلاء حيث كان المصريون يصطفون على جانبي العرض ، لمشاهدة الإله . وكان هذا الاحتفال يتم في بداية كل عام . والاحتفال الآخر الذي كان المصرى يشارك فيه هو انتقال تمثال الإله آمون إلى الضفة الغربية لزيارة الملوك الراحلين ، والذي كانت رحلته تنتهى عند معبد حتشبسوت في الدير البحرى .

ونظرا لعجز المصريين عن التعبد في المعابد ، فقد كانت لديهم محاريب ومزارات صغيرة محلية ، يقيمون فيها صلواتهم . ففي ديس المدينة ، كانت هناك محاريب لآمون وهاتور وبتاح ( إله الحرفيين ) . ولم يكن المصريون يستعينون بالكهنة ، وإنها كانوا يؤدون الصلاة بأنفسهم ازديادا في التقرب إلى الإله .

وكان الإله فى تلك المحاريب يرسم بأذنين كبيرتين ، دلالة على أنه يسمع الصلوات التى يتلوها الإنسان . وهناك شَقَف تحمل صلاة من العامل نفر آبو إلى الإله بتاح يطلب منه الرحمة ، ويعترف بقدرته وقوته على البشرية فى الصحة والمرض .

ومن بين العقائد الشعبية التى نشأت فى دير المدينة ، ثم امتدت فيها بعد إلى البر الغربى ، ثم إلى مصر كلها ، تقديس الفرعون أمينوفيس الأول وأمه أحمس نفرتارى . وكان السر وراء هذا الانتشار أنه كان أول حاكم يدفن فى وادى الملوك ، وأنه هو الذى شكل جماعة الحرفيين والفنيين الذين اتخذوا من دير المدينة مقاما لهم ، فأصبح بذلك إله الحرفيين ، والوسيط بين الناس والآلهة .

وكان الناس يطلبون النصح من الإله ، فكانوا يتقدمون إلى الإله بأسئلتهم سعيا وراء الحصول على وحيه و إلهامه فيسألونه عن الصحة والعمل والأقارب المتغيبين .

وكان يطلب من الإله تسوية النزاعات . كانت الأسئلة تصاغ في صورة موجزة بحيث تكون الإجابة عنها بنعم أو بلا . وكان تمثال الإله يحمل على الأكتاف ، يحوطه صفان من الكهنة ، ويأتى الوحى بالإجابة في صورة اهتزاز حملة التمثال إلى الأمام و إلى الخلف ، علامة على الإيجاب أو النفى .

وكانت تماثيل بعض الآلهة تحفظ داخل البيت ، إلى جانب تماثيل الأجداد التي كانت تحفظ في أماكن محفورة في الحوائط . وأشهر هذه الآلهة هي «تاويرت» فرس النهر الحامل ، إلهة الخصب والحمل . أما الإله « بس » وهو قزم ذو فم واسع ، ولسان متدل ، ولحية أسد وأذنيه وذيله ، فكان دوره هو جلب السعادة للبيت وحمايته من الشر . (٢٠)(٢٠) .

وكان المصرى يؤمن بارتداء التهائم التى تدفع عنه قوى الشر المجهولة والمعروفة ، وتهبه القوة والصحة والرخاء والاستقرار والجهال . وأكثر التهائم شعبية ، هى عين حورس ، التى كان سيت قد اقتلعها ، ثم أعادها توت وشفاها ، وكانت رمزا للضياء ولإبعاد العين الشريرة . وهناك تميمة حورس المصنوعة من عاج فرس النهر ، ومهمتها هاية الإنسان من أخطار الحشرات والحيوانات الضارة ، وهى تصور حورس الطفل واقفا فوق تمساحين ، وممسكا في يده بمجموعة من المخلوقات الضارة ، كالحيات والعقارب والأسود والغزال الوحشى ، وفوق حورس قناع الإله بس لمزيد من الحهاية . وكانت عصا فرس النهر توضع بالقرب من السرير أو تحته لإبعاد المخلوقات السامة ، كالعقارب أثناء الليل .

وكان لكل يوم رسم معين ليعرف الناس مدى ملاءمته لعمل شيء معين (٢٢) .

وكان المصرى يهتم بتفسير الأحلام التي يراها . ويحوى « كتاب الأحلام » قائمة طويلة من الأحلام وما تنطوى عليه من معان .





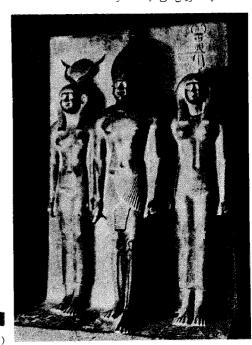

(١٤) الملك « ميسير ينوس » مع الإلهة هاتور و إحدى إلهات الولايات.

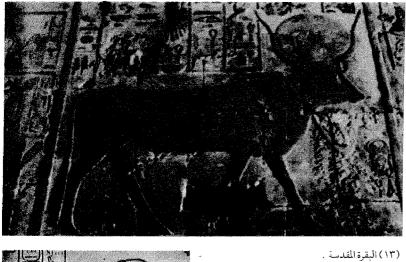



(١٦) نقش منحوت للإلة تبوت من معبد أبيالوس. وكان هذا الإله ، برأس طائر أبى قردان ، ويعتبر سكرتيرا لكل الألخة ، وهنا يحمل معدات الكتبة ِ



(١٧) الإله حورس.

#### (١٨) الإله أسون.



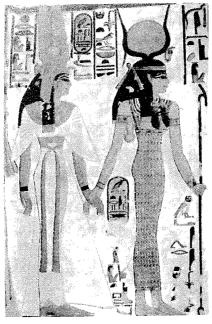

(۲۰) الإلهة تاويرت ، إله الخصب والحمل ،
وهـى على هبئة أنشى فــوس النهــر ، وهــى
حامل .



(١٩) إيزيس تقود الملكة نفرتاري .



(٢١) تمثال للإله بس في معبد هاتور.

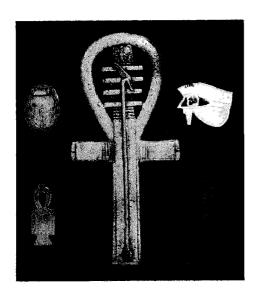

(۲۲) مجموعة من التعاويد الشهيرة شعبيا . مفتاح الحياة (عنخ) ، وغالبا ما كان يستخدم للزينة مع علامة تجيت ( إلى أسفل اليسار ) . وتعويذة إبزيس الحارسة . وإلى أعلى اليمين عين عودجه حورس التي تبعد العين الشريرة ، وإلى أعلى البسار الجعران وهو تعويذة حارسه .

مرة أخرى ، ونحن نتحدث عن الأديان المصرية ، نعود فنكرر أن المصرى آمن بوجود رب كريم ، أو قوة خفية ، هو الذي يحرك كل الظواهر الحياتية المحيطة به ، ومن ثم يستحق التقديس .

وآمن بأن الشمس تجرى لنفعه في الدنيا ، وكذلك لنفعه في الآخرة ، وبعد أن تتجه إلى الأفق الغربي حيث توجد أغلب مدافنه ، فتنزل فيه إلى ماتحت الأرض لتضيء ظلمة القبور وتنير مسالك العالم السفلي .

وعندما نظر المصرى إلى نهر النيل ، ورأى فيضانه يتجدد فى كل موسم لايخلفه ، فينبت البذرة ويدفع دورة الحياة الزراعية ، آمن بتجدد الحياة وبالبعث بعد الموت . وليس أدل على إيهان المصرى بالحياة الأخرى من آية التحنيط التى حفظت جثث كباره بكل خواصها وتقاطيعها وجلودها وشعورها وأصابعها بأظافرها ، بالرغم من مرور مابين ثلاثة آلاف عام وأكثر عليها .

### المقابر وعقيدة البعث

بداية ، لابد من القول إن قدرا كبيرا من معلوماتنا عن المصريين القدماء جاءنا من مقابرهم .

وكحقيقة ، فإنه لايوجد فى العالم القديم شعب اعتقد فى الحياة بعد الموت مثل الشعب المصرى القديم . . ومن ثم، كان طبيعيا أن يهتم أفراد هذا الشعب بمقابرهم . فكان المصرى يسعى منذ صغره للاهتهام بمقبرته من حيث اختيار مكانها وتشييدها وتجهيزها . . بل إن إحدى نزهاته التي كان يصطحب فيها أولاده هي زيارة مقر المقبرة . إن الحضارة المصرية القديمة هي الوحيدة التي كان الحانوتيون فيها من كبار رجال المجتمع (٢٣) .



(٢٣) حرص المصري القديم على أن تحتوى مقبرته على رسم يصوره هو وأفراد عائلته معه ( مقبرة أبيدوس )

وتأكيدًا لـذلك ، فإن المقبرة المصرية لم تكن أبدا \_ كها هي الحال عند حضارات أخرى \_ مكانا مقبضا أو كريها . فالمقابر القديمة في شهال أوروبا تبعث في النفس اليأس والكآبة ، وهي مشاعر تتناقض تماما مع ما توحى به مقابر وادى النيل . فمقابر وادى الملوك ووادى الملكات \_ على سبيل المثال \_ تبعث في النفس عند زيارتها مشاعر التفاؤل والمرح وحب الحياة . . ومافي داخل المقابر من متاع وأثاث يمثل قيمة فنية وجمالا

منقطع النظير؛ وحتى المومياوات المحنطة ، لو أنك دققت النظر في عيونها لرأيت نظرة رقيقة حانية نحو الموت .

لم تكن المقبرة عند المصرى مكانا ينفى إليه بعد الموت اللانهائى ، وإنها كانت مقرا للانتقال إلى نوع آخر من الوجود، ولذلك أطلق عليها «بيت الأبدية». عاما ، مثلها كان الهرم العادى أو المدرج هو بيت الأبدية للملك الإله الفرعون. ولأن المصرى يؤمن بأنه سيقضى فى تلك الحياة فترة أطول مما عاشها فى الحياة الدنيا ، فإنه كان يجهز المقبرة بكل ما سيحتاجه من أشياء ، سواء لجسده أو لروحه .

وكان المصرى يفرق بين أربعة أنهاط للروح ، ويعامل كلا منها بأسلوب روحانى مختلف . فالفرد لم يكن يملك «كا» واحدة ، أى روحا أولية ، وإنها يملك أرواحا أخرى . «الكا» تولد فى نفس الوقت مع لحظة مولد جسد الإنسان ، وتتحد معه حتى لحظة الموت . وبعد الموت كانت «كا» تعيش مع المومياء ، تتغذى على القرابين اليومية التى يقدمها الكهنة والأقرباء الصالحون ويكون مقرها تمثال المتوفى . الروح الثانية هى «با» ، التى خرجت من الجسد عند الوفاة ، لتتجول فى الخارج ، وتختار الشكل الذى تفضله ، أما الروح الثالثة ، والفعالة ، فهى «أخ» ومهمتها هى القيام بالرحلة إلى العالم الآخر والتمتع بملذات النعيم . وأما الروح الرابعة ، فهى « سخم » وهى توءم «كا» .

وترتيبا على ذلك ، كان لزاما على الإنسان أن يوفر فى قبره كل شيء لـ «كا» الأرضية و « أخ» فى مكمنها فى السياء ولعل ذلك هو ما يفسر حرص المصرى على أن يضع فى مقبرته كل ما يمكن أن يحتاج إليه من طعام وشراب . وأثناث مطعم وملابس فاخرة ومجوهرات ، وألعاب للتسلية ، وكتب . ونلاحظ أيضا وجود مجموعات من تماثيل الأوشابتي المصنوعة من الخشب أو الحجر ، ومعنى الكلمة « المجيبون » ، بحيث إذا استدعى فى السياء طلب من المجيبين أداء المهام المطلوبة منه .

ومع أن الإنسان المصرى \_ كما رأينا \_ لم يكن يهاب الموت ، فإنه كان يخاف من اللصوص الندين كانوا يقتحمون مقبرته وينتهكون حرمتها بعد موته . ولذلك اتجه المصريون ، وملوكهم ، في العصر الحديث إلى إخفاء مقابرهم من اللصوص .

وكانت أكبر الصعاب تنتظر الإنسان المصرى بعد صعوده إلى السماء ، وهي المحاكمة (٢٠) وكانت مراسمها تجرى في قاعة « ماعت » إلمّة الحق والعدل ، حيث تقوم الإلمة صاحبة (٢٠) الميزان ، بوضع قلبه في إحدى الكفتين ، وفي الكفة المقابلة الريشة التي اتخذتها شعارا مقدسا لها . ويتولى الإله أنوبيس ( وله رأس كلب ) ضبط الميزان ، في حين يقوم الإله توت ( وله رأس «أبو» منجل ) بتسجيل النتيجة عنده على ورقة البردى . هذا في وجود ٤٢ من المحلفين ، يمثل كل منهم إحدى الخطايا التي تحرمه من متع الآخرة ، يقومون بمراقبة المحاكمة . فاذا توازنت الريشة مع القلب تماما اعتبر ذلك بمثابة انتصار ونجاح ، وعندئذ يتقدم الإله حورس إلى الأمام ليقود الإنسان إلى حضرة أوزيريس الأمير الأكبر للغرب والذي يكون عندئذ قابعا في

صبر داخل محرابه . أما إذا مال الميزان ، وكان القلب أثقل من الريشة ، فمعنى ذلك وقوع الكارثة . فيظهر على المسرح منظر الملتهم ، وهـو وحش فظيع له رأس تمساح ومقـدمة أسد وخلفية فرس النهـر . وهو الذى سيتولى قرقشة عظام المخطئ والتهام لحمه وشرب دمه .

ومن الكتابات الباقية نفهم أن المصريين كانوا يحرصون على إرضاء العمال الذين شيدوا لهم قبورهم، فهذا ما تحكيه لنا نصوص تخلفت عن عهد الأسرة الرابعة (عصر هرم خوفو)، ومن أثرياء عهود مختلفة بعدها من المدولة القديمة، تعمد أصحابها أن يصوروا ظروف تشييد مقابرهم، والأساليب التي عاملوا بها من استأجروهم فيها:

فقال الرجل: « كل صانع عمل في مقبرتي أرضيته »

وقال آخر: «أنفقت على قبرى هذا من متاعى الحلال، لم يحدث إطلاقا أنى اغتصبت متاع شخص ما».

وقال ثالث: «أرضيت كل الصناع الذين أتموا لى عملا فى هذا القبر بالطعام والشراب وكل شىء طيب ». وقال بعض رؤساء العمال: « لم أضرب إنسانا وقع تحت يدى ، ولم أستعبد أحدا فى العمل ».

صحيح أن مثل هذه الأقوال لاتخلو من مبالغات يستقبل بها الشخص حياته الأخرى ، ولكن الصحيح أيضا أنها لا تخلو من أثارات صدق ، وتدل على عمق الوازع الديني الذي يدعو الأثرياء لحسن معاملة الأتباع .

بعد هذا العرض ، نجيب على السؤال الذي بدأنا به حديثنا عن المقابر ، ونقول : نعم . كان المصريون سعداء بقبورهم .

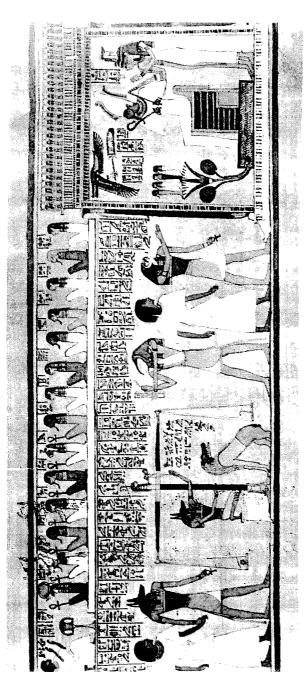

(٢٢، ٢٥) عملية الحساب بعد الموت ، ويرى الإله أنوبيس ، برأس «أبو قردان »، ويراقبه الوحش الملتهم ، حيث يتم وزن قلب الإنسان المبت على كفة ميزان تقابلها على الكفة الأخرى ريشة الحقيقة .

# هكذاكانت النظرة إلى الفرعون

إذا كانت مقولة « إن مصر هي هبة النيل » صحيحة ، فإن هناك مقولة صحيحة أيضا ، هي أن الفرعون الإله المقدس هو خالق الدولة المصرية وراعيها .

كان المصريون ينظرون إلى الفرعون على أنه هو السلطة الوحيدة . . المطلقة (٢٦) صاحبة الكلمة الخلاقة . . والحق . ومن أهم صفات الفرعون ، بسبب ارتباط المصريين بنهر النيل ، أنه صانع المطر . فإخناتون كان يوصف بأنه «آلف النيل » ، ورمسيس الثالث كان ينظر إليه على أنه قادر على صنع المطر حتى في أراضى الحيثين البعيدة ، أو أن يمسكه وفق إراداته . وكانت جزيرة فيلة مقرًّا لاحتفال الفراعنة بجلب الماء من تحت الجزيرة . وحتى عندما كان الفرعون يموت ، فقد كان الاعتقاد يبقى بأنه مستمر في السيطرة على ماء النيل ، حيث إنه عندئذ يرتبط بأوزيريس ، الذي كان يطفو على النهر أثناء الفيضان .

وباعتباره مسيطرا على النيل ومياهه ، فقد كان الفرعون أيضا ملكا للخصوبة ، ثم إليه يكون الإياب . وهكذا كان الفرعون تجسيدا للإله حورس البعيد جدا ، وهو إله السهاء القديم ، والذي كان يرمز إليه أحيانا بالصقر. وكان يقال عن الملك إنه كان يحكم «وهو مايزال بعد في البيضة »، كما يقال عند موته إن « الصقر قد طار إلى الأفق».

وعندما سادت عبادة الشمس ، أصبح الملك يرتبط بالإله رع كابن له ، وفى معبد حتشبسوت بالدير البحرى منظر يبين عملية التزاوج بين إله الشمس والملك ، حيث يأخذ الإله رع شكل الملك ، ويملأ الملكة الرئيسة بالسائل المقدس بإمساك علامة الحياة عند فتحتى أنفها . . ومن هذه العملية يولد الوريث . وكان توت رسول الإله ، يظهر فى

الرئيسة بالسائل المقادس وإمسانا عارمة الحياة عند فتحتى الفها . . وكان توت رسول الإله ، يظهر في المنظر ليعلن النبأ السعيد . وتأتى الأرواح الحارسة وآلهة الولادة لتحضر الميلاد ، حيث ترعاه آلهة حاتور السبعة . وهذه العملية نجدها تتكرر على حوائط معبد الأقصر وبيت الولادة في دندرة .



(٢٦) تجسيد ناطق لعظمة الفرعون .

وعلى نفس النمط كان تتويج الملك يتم . . حيث كانت المراسم تجرى فى السماء ، وإن كانت تؤدى على الأرض . وفى هذا يقول تحوتمس الثالث إن الإله آمون فى طيبة هو الذى أعلنه ابنا له منذ حداثة سنه ، ومن ثم طار كصقر مقدس ، حيث قام إله الشمس بتتويجه ( برغم أنه كان يعنى بذلك والده تحوتمس الثانى فى معبده الأبدى فى السماء ) . وليس هذا الملك هو الذى يؤكد قداسة نفسه ، وإنها يؤكدها أيضا وزيره فى الجنوب خيرع . بقوله : « كل ملك فى مصر مقدس يعيش الناس بتوجيهاته . إنه أبو وأم كل الناس ، وحده نفسه بدون قرين » . « لقد رأيت شخصه فى هيئته الحقيقية ، رع إله السماء ، ملك الأرضين عندما يشع ضياؤه ويكشف عن نفسه » .

وكان التهازج بين هذه الملكية المقدسة وبين العالم الطبيعى يظهر ، ليس فقط فى العلاقة بين الفرعون والنيل الذى يتوقف عليه رخاء مصر ، وإنها أيضا فى توقيت الاحتفالات الملكية بحيث تتوافق مع السنة الزراعية . فكان التتويج يتم مع بدء الفيضان ، إشارة إلى ظهور مصر جديدة مع الملك الجديد ، بعد أن غمرت مياه الفيضان مصر القديمة المضطربة .

وهكذا ، كانوا ينظرون إلى كل ملك على أنه خالق العالم القديم من جديد . أما الآلهة التى كانت تحكم الأرض قديما ، فإن ابنها يأتى على عرش حورس \_ إله الحياة \_ فإذا مات اندمج (٢٧) مع أوزيريس ، إله الموتى . . ثم خلفه ابنه . وبالتالى فإن مصر تصبح تحت الحكم التام والكامل للإله .



(٢٧) الفرعون يرتدى تاج مصر العليا والسفلى ، ويرى وهو يعزف الشخاليل للإلهة إيزيس ، وابنها يمسك القرابين . ويلاحظ أن إيزيس ترتدى نفس التاج .

هكذا نبرى أن الفرعون هو رأس الدولة ، روحيا وعمليا ، يبرأس الإدارة والجيش وأمور الدين ، وتنسب السلطات العليا إلى قصره المسمى « برعو » أو « بزنيسو » . إذن فلفظ « فرعون » ليس إلا تعريبا اصطلاحيا إداريا ، كتب في صيغته المصرية « برعو » ، بمعنى البيت العالى ، أو القصر العظيم ، ثم امتد مدلول لفظ «برعو » على القصر وساكنه ، وهو نفس استخدام اصطلاحات مماثلة ، كالباب العالى ( العصر العثماني ) ، والبيت الأبيض ( الولايات المتحدة الأمريكية ) . بعد ذلك حرفت النصوص العبرية لفظ « برعو » إلى « فرعو» بسبب اختلاط نطق الباء مع الفاء في بعض اللغات القديمة ، ثم أضافت إليه اللغة العربية النون الأخيرة .

وكانت هناك هوة تفصل بين الفرعون وبقية المجتمع . . لا يجسدها فقط هرمه ذو القمة الذهبية . وإنها أيضا ممارسته \_ خلال تتويجه \_ لطقوس تؤكد أن روحه البشرية سوف يستوعبها تماما جانبها المقدس . وهو حامى الأرض الذى يجمع فى شخصه بين قوتين متنافستين ، هما حورس إله مصر السفلى ، وست إله مصر العليا . ومن ثم فقد كان كل شيء يستخدمه ، يحمل صفات تؤكد قدسيته وألوهيته الملكية ، سواء فى الصولجان الذى يمسكه ، أو الملابس التي يرتديها ، أو الأثاث الذى يستخدمه . . فكل ذلك كان بمثابة متاع مقدس ، يتم تصميمه خصيصا لاستعماله وحده ، ويحرسه أمناء خاصون . أما التاج \_ ذو اللوني الأحمر والأبيض \_ فكان إلها في حد ذاته . ومن ثم كان يحفظ في مكان خاص تحت حراسة مشددة .

كان أداء الملك لنشاط حياته محكوما بالدقة والخشوع ، حتى ليكاد يصبح بروتوكول حياته اليومية العادية شبيها بالصلاة في المعبد . وفي القصور الملكية في أبيدوس ومدينة جابو ، نجد أن قاعات العرش يسيطر عليها جو يوحى بأن الملك منعزل فوق عرشه مع تمثال الإله في معبده . وكانت حياته محكومة بقواعد قاسية يقول عنها ديودورس: « فقد كان هناك وقت معين ليس فقط لجلسات الاستماع أو إصدار الأحكام ، وإنها أيضا للتمشية ، والاستحهام والنوم مع زوجته ، وباختصار لكل نشاط في حياته » .

كانت صورة الملك هي الموضوع المركزي والرئيس على الحوائط وفي التماثيل . في العصر القديم نرى الملك عارى الجسد حتى الوسط . أما في العصر الحديث ، فنراه ملفوف الأطراف كاسيا ، ومايميزه عن غيره من الرعية المحيطين به هو التباج الذي يلبسه . وقد وصل عدد التيجان التي ارتداها الفراعنة إلى ٢٠ تباجا ، وأشهرها هو التباج الأبيض لمصر العليا . . وهو طويل ، ورشيق ، في شكل مخروطي ، وفي قبعة من الكتان الجامد . وهذا التاج يرتديه أيضا الإله أوزير ، ملك التميمة الوطنية لمصر السفلي . . ومزين من المقدمة بشريط معدني محفور . وبحسب المناسبات كان الملك يرتدي التاج الأبيض أو الأهمر ، وأحيانا يتحد التاجان دلالة على توحد المملكتين .

ووقع تطور في النظرة إلى الفرعون ، على أنه سليل إله الشمس رع الذي تعب من البشرية ، فانعزل في السماء البعيدة ، وترك الفرعون كممثل شخصي له على الأرض ليحكمها نيابة عنه . وأصيبت هيبة الفرعون بضربة قوية ، عندما عم القحط في العصر (٢٨) الوسيط ، وانخفض منسوب النيل ، فانهار الاعتقاد بقداسة الفرعون . وأصبح هناك \_ بدلا من انفراد الملك \_ ملوك محليون فرعيون عملوا على دعم قوتهم بالسحر . وبات الفرعون ينظر إلى نفسه على أنه راع يرعبي رعيته ؟ وهو ماعناه سيزوستريس الأول، عندما قال لحاشيته «لقد جعلني الإله راعي هذه الأرض، لأنه عرف أنني سوف أحافظ له عليها سليمة ». وفي العصر الحديث ساد الاتجاه العسكري عند الملوك، حفاظا على هيبتهم. كانوا يركبون عرباتهم المقاتلة ، ويقودون جيوشهم في الميدان ، حيث يرتدى الفرعون التاج الأزرق أو تاج النصر ــ وهو نوع من خوذة الحرب \_ ليصبح بطلا لمصر، تجسيدا للإله المحارب منتو أو بعل .

وفى العصور الأخيرة ، لم تعد الملكية إلا جائزة يتسابق عليها الأجانب من الليبيين والفرس واليونان . وعندما ضعفت مكانة الملوك، انصرف المصريون عن عبادتهم كآلهة إلى عبادة الحيوانات .

( راجع الجزء الخاص بالدين ) .



(٢٨) عرش تـوت عنخ آمون ، تحفة مـن الخشب المكسو بالـذهب والمطعم بالأحجار الكريمة والزجاج والفضة واللوحة الرائعة المرسومة على ظهره تـين فرعون وزوجته وهما يتلاطفان .

## نشید آتون (مقتطفات)

آتون هـو الإله الـواحد الكـامن في قـرص الشمس (٢٩)، والذي دعـا إلى عبادته الملـك أمنحوتب الـرابع (إخناتون) الذي حكم مصر من ١٣٧٩ إلى ١٣٦٢ ق . م .

وهذا النشيد منقوش على مقبرة « آي » في تل العمارنة :

إنسك تشرق جميسلا في أفسق السياء، الجياة . المساء الخياف إن أشعتك تحيط بالأراضى كلها، وبكل شيء خلقته . الأنك رع ، وتستطيع الوصول إلى نهايتها . الخلمت الأرض وأصبحت تبدو كأنها ميتة ، الطلمت الأرض وأصبحت تبدو كأنها ميتة . فيستقر الناس في حجراتهم وقد غطوا رءوسهم . ويخيم الظلام ويعمم الأرض السكون ، ويغيم الظلام ويعمم الأرض السكون ، وإذا أصبح الصباح ، تشرق متألقا في الأفق . وعندما تضيء كآتون أثناء النهار ، ويستيقظ كل من القطرين مهللا . يتبدد الظلام ، ويستيقظ كل من القطرين مهللا . وقائلهم . ويستيقظ كل من القطرين مهللا . ويقطهم . وقائلهم . ويستيقظ كل من القطرين مهللا . ويقطهم . ويقطهم . وقائلهم . ويستيقظ كل من القطرين مهللا . ويقطهم . ويقطهم . ويقطهم . ويستيقظ كل من القطرين مهللا . ويقطهم . ويستيقظ كل من القطرين مهللا . ويقطهم . ويقطهم . ويستيقظ كل من القطرين مهللا . ويقطهم . ويقطهم

(٢٩) إخناتون وزوجته نفرتيتي يتعبدان للشمس .

إنك تعطى الحياة للجنين في أحشاء النساء. وإنك تصنع من النطفة السرجال. وأنت الذي يعنى بسالطفل في بطن أمه. \*

إنه الإله الأوحد الهذى لاشبيه له. لقد خلقت الأرض حسبا تهوى أنت وحدك. خلقته الأرض حسبات الالتريال المساك للمساك.

خلقت بلاد سوريا والنوبة ومصر. وأقمت كل إنسان في مكانسه. وأقمت كل إنسان في مكانسه. ودبرت لكل إنسان ما يحتاج إليه. وجعلت لكل منهم أيامه المعدودة.

إنك أنت المدنى صنعت المدنيا بيمديك. وخلقت النساس كما شئت أن تصورهم. وإذا مساغسربست مسانسوا. إن النسسة الحيساة. ولايحيسا النسساس إلا بسسك .

## المرأة فى قصر الفرعون

لم يكن معقولا أن نتحدث عن المرأة المصرية بشكل عام ، دون أن نفرد جانبا خاصا للحديث عن المرأة داخل القصر الملكى ، لنتعرف على مكانتها وسط الدائرة المحيطة بالفرعون ، الإله المقدس ، خالق البلاد وحاميها .

#### الملكة:

كانت للملكة أهمية كبرى في استمرار العائلة الحاكمة . صحيح أنه لم تكن لها أن تحمل لقب الفرعون . أو أن تحكم كفرعون ، ولكنه كان من حق الحاكم على عرش مصر أن يورث الحكم إلى الأميرة ، الوريثة للعرش ، أو إلى أخته التي يتزوجها (أحيانا) . ولية العهد تتزوج من أكبر أبناء الفرعون الذي كان يفضل أن يكون ابن الزوجة الرئيسة . فإذا لم يثمر هذا الزواج عن أبناء ذكور ، كانت الأميرة تقوم بجميع مهام الحكم . . فإذا لم توجد ولية العهد، كانت أرملة الملك تقوم عادة بهذه المهام .

ويتضح الوضع الهام للمرأة في البيت الملكي نفسه ، من أن اسمها كان يكتب مقترنا بلقب « الزوجة الملكية الكبري » .

ومع أن الملكة فى الدولة القديمة \_ بعكس الملك \_ لم تظهر كثيرا ، إلا أنها لعبت دورا هاما فى تلك الفترة . خصوصا عند تغير الأسرات أو عند غياب وريث ذكر للعرش . وهناك حكاية تروى ، بل وذكرها هيرودوت ، تقول إنه فى نهاية الأسرة السادسة ، قامت سيدة تحكم البلاد وحدها . وحتى تثأر لقتل أخيها ، أمرت ببناء قاعة ضخمة تحت الأرض أقامت فيها حفلا كبيرا دعت إليه جميع من شاركوا فى المؤامرة ، ثم فتحت هاويسا سريا غمر القاعة وقتل جميع الحاضرين ، أما هى فانتحرت لتتخلص من الثأر . لكن الحقيقة أن هذه القصة هى مجرد أسطورة لاتحتوى على أية حقيقة تاريخية ، خاصة وأنه يرتاب فى وجود ملكة فعلا فى نهاية الأمرة السادسة .

وظلت الملكة في الظل أثناء الدولة الوسطى . ولكن مع طرد الهكسوس ، في نهاية الأسرة السابعة عشرة ، بدأت الملكة تلعب دورا حيويا في الحياة السياسية ، ويرجع ذلك إلى شيوع أهمية الفرد ، كفرد على حدة . فالملكة تيتى شيرى ، زوجة الملك تعننرع الأول ، أصبحت أساس أسرة حاكمة جديدة بأكملها . وابنتها الملكة أخ \_ حتب تفوقت على أمها في الأهمية ، وذلك حسبها وصفها ابنها أحمس طارد الهكسوس . كانت

الملكة الأولى تحمل لقب « الزوجة الإلهية لآمون » . وكان منصب زوجة الإله يورث فى الأسرة الثامنة عشرة من الأم لابنتها ، فنرى حتشبسوت تتنازل لابنتها عن منصب زوجة الإله ، عندما اعتلت هى العرش ، أى أن هناك فصلا بين المنصبين ، تماما كها أن ممتلكات الملكة كانت تفصل عن ممتلكات زوجة الإله . وتوقف الإنعام بهذه المناصب ، منذ أن تروج أمنحتب الثالث سيدة من عامة الشعب . وفي سنة ٥٧٠ ق . م . حدث تغير كبير في هذا المنصب ، فأصبح لايحصل عليه إلا بالتبنى . كها أن زوجة الإله كانت تبقى عذراء بها أن الإله آمون ، حاكم مصر العليا ، هو زوجها .

#### الزوجات الفرعيات للملك:

بعكس « الزوجة الملكية الكبرى » ، لم تظهر الزوجات الفرعيات ، أو سيدات الحريم الملكى إلا قليلا . ويمكننا أن نتصور حجم « الحرملك » أو « بيت السيدات » ، إذا علمنا أن أبناء الملك وبناته كانوا يعيشون فيه إلى جانب الحريم والزوجات الفرعيات . بل لنا أن نتصور مدى حجم هذا البيت في عهد رمسيس الثانى ، الذي كان واحدا من الملوك الذين أنجبوا عددا كبيرا من الذرية ؛ فله ٢٩ ابنا و ٥٩ بنتا .

وكانت هناك للحريم إدارة خاصة يجلس على قمتها موظف ذو منصب عال . ولم يكن هذا الموظف ولا غيره من الموظفين الآخرين من « الخصيان » ، كما هو الحال فى الحريم الشرقى القديم ، ولكنهم كثيرا ماكانوا متزوجين . وإلى جانب هؤلاء الموظفين ، كانت هناك نساء يعملن ملاحظات أو لخدمة سيدات الحريم .

ووفقا لاسم «المغلق عليهن»، نفهم أن ساكنات بيت الحريم كن يعشن بعيدًا عن بقية حاشية الملك. وفي العادة، فقد كان عنصر الجهال هو الفيصل في اختيار هؤلاء النساء، ولعل ذلك ماجعل بيت الحريم كثيرا ما يحتوى على نساء من الطبقات الدنيا، ومع أننا لانعرف الكثير عن نساء بيت الحريم من الطبقات الدنيا، فإنه توجد إحدى الحالات المعروفة عن إحدى بنات حارس بوابة الحريم. ومنذ العصر الحديث، أخذ عدد الأجنبيات في نساء بيت الحريم يزداد، إذ كان من العادة أن يتزوج الملك لأسباب سياسية من أميرات أجنبيات، كنوع من توثيق المعاهدات والتحالفات. وعند وصول هؤلاء الأميرات إلى مصر، كن يحصلن على أسهاء مصرية، ثم يدخلن بحاشيتهن إلى الحريم، ومن ثم لانستطيع تتبعهن.

ويرجح أن تحتمس الرابع هو الذى بدأ بهذا التقليد . كها أننا نعرف عن ابن أمنحتب الثالث أنه تزوج من عدة أجنبيات . وفي مناسبة زواجه من جيلوشيبا ابنة شوتارنا ملك ميتانى ، تم إصدار وتوزيع جعران تذكارى يحمل العبارة التالية :

« معجزة تلك التي أحضرت إلى جلالته: جليوشيبا ابنة شوتارنا أمير نهارينا. عدد الحريم المصاحب لها: ٣١٧ سيدة ».

وتزوج أمنحوتب الثالث من الأميرة تادوشيبا ابنة ملك ميتانى الجديد ، الذى أعطى ابنته مهرا كبيرا ، وكان رد ملك مصر هو هدية من الذهب تفوق مهر الأميرة . ولكن عند وصول الأميرة ، كان أمنحوتب قد توفى ، ولذلك دخلت فى حريم ابنه أمنحوتب الرابع ، حسب العادة المتبعة فى أن الفرعون الجديد يستولى على حريم الملك الذى يسبقه .

ولم يحدث أن تزوجت أميرة مصرية من أجنبي . عندما تزوج أمنحوتب الثالث إحدى بنات ملك بابل ، طلب هذا الأخير أن ترسل له أميرة مصرية ليتزوجها ، فردت مصر بكل فخر :

### «لم ترسل أية أميرة مصرية إلى أحد من قبل »

وفى بيت الحريم ، كانت الأميرات الأجنبيات يعملن مثل الزوجات الفرعيات الأخريات . ولكن رمسيس الثانى رفع إحدى الأميرات الحيثيات ، والتى تزوجها فى العام الرابع والثلاثين من حكمه ، إلى مرتبة « الزوجة اللكية الكبرى » بجانب زوجته المصرية نفرتارى . وتكشف لنا بعض اللوحات القديمة عن مشاعر الملك تجاه زوجته الأجنبية ؛ فنقرأ مثلا :

« وهنا رأى جلالته أن وجهها جميل مثل وجه إحدى الإلهات . ابنة أمير خاتى كانت جميلة أمام قلب جلالته . وقد أحبها أكثر من الأخريات كشىء جميل أهداه أبوه الإله بتاح . وقد أعطاها جلالته اسم الملكة ماعت ـ نفرو ـ رع . » .

وكان واجب سيدات الحريم هو الترفيه عن الرجال ، بالرقص والموسيقى ، أو أثناء التسلية بألعاب الرقع المختلفة . وكانت هؤلاء السيدات اللاتى يسمين أيضا « المتزينات » يجدن كثيرا من الفنون ، إذ كان تعليمهن الموسيقى يتم على أيدى أفراد ذوى كفاءة عالية . وكانت هناك معلمات للرقص ، أو رئيسات للفرق الغنائية ، لم يكن يقتصر دورهن على تعليم سيدات الحريم وحدهن ، ولكنهن كن يقمن أيضا بتعليم سيدات المجتمع . وكان مطلوبا من الأميرات ، وكذلك الوصيفات ، أن يتقن اللعب على إحدى الآلات الموسيقية التى تستخدم أثناء الطقوس ، مثل الشخشيخة ، وذلك لإدخال السعادة والسرور على قلب الملك والإله بالأغانى التى كتبت من أجله .

ولا يوجد سوى منظرين يصوران لنا الحريم ، أولهما يصور أحد الملوك مع زوجة فرعية ، أو مع إحدى نساء الحريم . والثاني في إحدى مقابر تل العمارنة يصور منظرا لبيت حريم يتكون من عدة حجرات .

ومع أن المؤامرت ودسائس الحريم لايخلو منها أى بلاط ملكى ، فلم يعثر أحد على أية تفاصيل من هذا النوع . ربها لأنه لم يكن من الحكمة نشر تفاصيل مثل هذه المؤامرات . ولكنه توجد إشارات إلى حوادثها فقط . فنجد من الدولة القديمة وثيقة تذكر إحدى هذه المؤامرات ، وأن أحد الموظفين الموثوق بهم لأعلى درجة ، والمسمى باونى ، قام بالتحقيق مع الملكة فيريت ـ خيتيس ، دون ذكر ما ارتكبته هذه الملكة .

كما نجد في عظة الملك أمنمحات الأول ، من الدولة الوسطى ، مايشير إلى أن قتل الملك دبر في الحريم .

وفى الدولة الحديثة ، تم فى الحريم تدبير مؤامرة كبيرة ضد الملك ، فمن الأسرة العشرين توجد وثائق للتحقيق فى مؤامرة ضد رمسيس الثالث ، كان قد قتل أثناءها . ( وتعتبر وثيقة المحاكمة هذه ذات أهمية كبرى \_ أكبر من أية وثائق رسمية أخرى \_ لما تعطيه من تفاصيل دقيقة عن الحياة فى هذه الفترة ) . وفيها يلى عرض موجز لما جاء فيها .

كان الأجانب ، في هذا الوقت ، يحتلون مناصب كثيرة في الدولة ، بل كان الحرس الخاص للملك من الأجانب . وكانت أحوال هؤلاء الأجانب أفضل بكثير من المواطنين الذين يعيشون في ضنك بسبب ارتفاع الأسعار ، وبخاصة أسعار الحبوب . لقد أنهكت موارد الدولة ، فلم تعد قادرة على دفع أجور العمال ، ووقعت الاضطرابات والقلاقل في غرب طيبة ، واشتد نهب القبور .

كانت الفرصة مهيأة لاستغلال هذا الوضع ، وخاصة من جانب المتآمرين ، وعلى رأسهم زوجة فرعية للملك اسمها تيى ، كانت تطمع في العرش لابنتها بنتاور ، ومعها الموظف الأول للحريم . ودبر المتآمرون لإثارة الشعب عن طريق وسطاء ( وهو وضع فريد حيث إن ثورات القصور كانت محدودة بدائرة معينة من الناس ، ولم يكن للشعب دخل فيها ) . . وادعى المتآمرون التكلم باسم الشعب ضد الملك ، بسبب الفقر والحاجة . وقد نجح المتآمرون في قتل الملك رمسيس الثالث ، ووضعوا على عرشه ملكا آخر ، لكن ولى العهد رمسيس الرابع هزمهم ، وأمر بمحاكمتهم أمام لجنتين مكونتين من أشخاص يتمتعون بثقة الملك . وأثناء التحقيق أثيرت فضيحة حول اثنين من القضاة قاما بالاحتفال مع اثنتين من النساء المتهات في القضية وأحد الرجال ، وقد عوقب القاضيان بقطع الأنفين والآذان . أما بقية المتهمين فحكم على معظمهم بالإعدام .

#### عن التعث ليمر

كانت الدراسة والنجاح فيها ، هما إحدى الطرق المعروفة لفوز الأبناء برضا الأب والأم وتقديرهما . ولم يكن التعليم عملية سهلة ، وإنها جادة وشاملة ، تبدأ بمجرد انتهاء أيام الطفولة ، حيث يتم إرسال التلميذ إلى المعبد ليقضى في فصوله ساعات طويلة ، إلا إذا كان أبواه من الثراء بحيث يأتيان له بمعلم خاص .

وأولى مراحل التعليم هي معرفة كيفية القراءة والكتابة ، فيبدأ الطفل في تعلم كيفية إمساك اللوح الخشبي في يده اليسرى ، ثم يغمس سن الريشة في وعاء من الصمغ الذائب ، قبل أن يدهنها بالمادة الموجودة في كعكة الحبر الأسود أو الأحمر . ومن الشخبطة على سطح رخيص كالخشب ، يتنقل الطفل حتى يصل إلى الكتابة على ورق البردي ، الذي كانت زراعته كثيرة وصناعته سهلة ورخيصة .

والقاعدة ، هي أن يكتب التلميذ من اليمين متجها نحو اليسار ، وليس العكس . وأحيانا كان يكتب في أعمدة مبتدئًا من أعلى أو من أسفل ، وكانت الكتابة أحيانا تبدأ بسطر من اليمين لليسار ثم سطر من اليسار إلى اليمين . وهكذا في شكل ثعباني . ومازالت مثل هذه الكتابات موجودة في الآثار المصرية ، تهدف إلى تحقيق التوازن والانسجام ، على أساس أن سطور الكلمات كانت تعتبر عنصرا لايتجزأ من التصميم الكلي.

وتذهب بعض المصادر إلى أن التعليم في مصر كان مهنيا، من خلال التدريب على ماتؤديه العائلة من حرفة أو تجارة ، تحت إشراف الأب في الغالب . ومن خلال نظام مجتمع الحرفيين في دير المدينة ، نعرف أن الأطفال كانوا يتعلمون المهارات من آبائهم على أمل أن يحظى أحد الأبناء بالفوز بمكان في جماعة بناة المقابر . وكان الأطفال المؤهلون للقبول بهذه الجهاعة يسمون ب « أطفال المقبرة » . . فكانوا يلحقون باحدى المجموعات المكلفة بأداء أعهال معينة أو بتوصيل الرسائل ، بشرط أن يراقبوا ويتعلموا إلى أن يخلو مكان فيلحقوا به . وأما الأطفال الذين كانوا يفشلون في الالتحاق بهذه الوظيفة ، فكانوا يغادرون القرية ، إما لتعلم حرفة خاصة في مكان آخر ، وإما للبحث عن نوع آخر من الوظائف .

وكانت اللغة المستخدمة في الكتابة والتعليم هي الهيروغليفية . ( انظر الجزء الخاص بالكتابة ) .

وكان هناك نوع آخر من التعليم الرسمى الأكاديمى، يقدم لأولئك الذين يتدربون ليصبحوا من الكتبة (٣٠٠). وكان هاذا التعليم يقدم للمحظوظين، ومعظمهم من الأولاد، ويبدأ في سن الخامسة من العمر، ويتكون من حفظ متكرر لبعض الدروس والنصوص.

وأول كتاب تعليمى يسمى «كميت» ومعناه «الإكهال». ومن الغريب أن ما تبقى من نسخ هذا الكتاب ينبئ بأنه قد أعد في الدولة الوسطى، ومع ذلك فقد بقى مستعملا لألف سنة بعد ذلك. ويرجع السبب في استمرار شهرته طيلة هذا الوقت ككتاب تعليمى إلى سهولة اللغة التي كتب بها ، وكون النص مكتوبا في أعمدة رأسية ، مما كان يسهل للأطفال كتابتها . ويحتوى كتاب «كميت» على نهاذج للحروف والجمل والتعبيرات التي تفيد الكتبة ، بالإضافة إلى نصوص مختلفة تحتوى على نصائح وحكم تقدم للدارسين .



(٣٠) تمثال للكاهن شيس وهو يقرأ.

وبعد أن يتقن الطالب الأساسيات ، ينتقل إلى نصوص أكثر تقدما ، معظمها من كلاسيكيات الأدب المصرى ، وخصوصا نصوص الحكم التى تدور حول القيم والسلوك للشباب الذين يريدون احتلال مناصب مرموقة في حياتهم . وكانت هذه النصوص شائعة ، كتب مثلها أمحوتب ، لكن أحدًا لم يعثر عليها ، وكذلك كتاب عنخ ششنق . وهي تجرى على صيغة حوار يدور بين المعلم أو الأب المدرس وبين التلميذ ، بهدف حفزه على اكتساب العلم .

كان نظام التدريس صارما ، والضرب أسلوبا معترفا به ، إذ يقول الكاتب أمنحوتب :

« لاتضيع يوما وأنت عاطل و إلا ستضرب . . إن أذن الولد توجد فوق ظهره ، وسيستمع عندما يضرب » . وفي سنواته الأخيرة ، يتلقى الكاتب تدريبا مهنيا عمليا (\*) ، إما على يد مدرب و إما في مدرسة متخصصة تابعة للجهة المستفيدة من الكاتب ، كالقصر الملكى أو إدارات الحكومة أو الجيش أو المعبد . وفي هذه

<sup>(\*)</sup> من العادات المتوارثة لدى المصريين حتى الآن، أن يضع الكتبة والصيارفة القلم خلف الأذن، إذ كان الكاتب المصرى القديم يضع قلمه خلف أذنه بعد أن ينتهى من الكتابة، وهو وضع يصوره تمثال الكاتب الشهير الجالس القرفصاء.

المدرسة يتلقى المتدرب المعرفة التي سيطبقها في وظيفته المقبلة ، وبخاصة الحساب والمسح وتقدير الضرائب .

وكان تعليم الطب وأداء الطقوس قاصرين على من سيصبحون كهنة فى المستقبل، وكان تعليم الطب حكم ارسة \_ خليطا من الذكاء والسحر والحدس . وكان الأطباء المصريون خبراء فى علاج العظام ، والأسنان والولادة ، كما أنهم توصلوا \_ بالتجربة والخطأ \_ إلى تشكيلة كبيرة من الأدوية ، جعلت هوميروس يصفهم بأنهم « جنس من الصيادلة » . وكان الأطباء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : المعالج الجراح ، والأطباء الكهنة ، ثم السحرة ( إذ كان للسحر دوره فى مجال الطب ) .

ومن المؤكد أن الطب والعلاج كانا متقدمين عند المصريين القدماء . . وهناك برديات تحوى تقسيها نوعيا للأمراض و إجراءات الفحص والعلاج . . وكذلك أهمية الراحة والوقاية . ويبدو أن الطب كان يؤمن بأهمية القلب ، وليس بالمخ الذي كانت إزالته تتم عند التحنيط .

ولم يكن هناك تعليم تجارى ، على أساس أن الاقتصاد المصرى كان قائما على الزراعة ، وليس على التجارة . ولم تعرف مصر النقود المسكوكة حتى عصر داريوس الفارسى ، في نهاية العصر الأخير . وكانت التجارة تتم طوال الوقت بالمقايضة .

وقد تفوق المصريون في المعرفة بأسس الهندسة ، الأمر الذي ساعدهم في عمليات البناء والمعار ومسح الأرض . وعرفوا قطر الدائرة ، وقاموا بقياسه هو والمنحرف والأسطوانة . لكن الحساب بعكس حضارة دجلة والفرات لم يكن متقدما في وادى النيل . لقد كان المصريون أناسا عمليين ، وليسوا ميتافيزيقيين ، فكانوا لايحبون الفكر المجرد فقط لكونه مجردا . لم يكن الجبر يعجبهم ، فكانوا يقومون بعمليات الضرب والقسمة والطرح بطريقة بدائية . ومع أنهم نجحوا في التوصل لما يرمز للرقم ١٠ ، ومضاعفاته ، فإنهم فشلوا في ذلك في الأرقام من ٢ إلى ٩ . فكانوا يكتبون الرقم ١٣ هكذا ١٠١٠١٠١٠١ ، رقم ١٢٤ هكذا ١٠٠٠٠٠٠٠ ، والرقم ٢٣٥٢ هكذا ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ، والرقم ٢٣٥٢ هكذا المصريين برعوا في علم الحساب .

#### هل كانت النساء متعلمات ؟

تعجز كافة المصادر عن تأكيد حقيقة أن المرأة كان مكفولا لها حق التعليم كالرجل. لكن مصادر عديدة تؤكد أن بعض النساء كن يستطعن القراءة والكتابة ، كما يرى في التوقيعات الموجودة على بعض الوثائق في العصور المتأخرة ، ولكن يرجح أن عددهن كان قليلا . ومن المؤكد أن الملكات والأميرات على الأقل كن يستطعن الكتابة ، وأحد البراهين على ذلك هو منظر أميرة من العصر القديم ممسكة بعدة الكتابة . . ثم إننا نعرف اسم معلم ابنة الملكة حتشبسوت ، الأميرة نفرو - رع وهو سنموت محبوب الملكة وباني معبدها في الدير البحرى . كما أننا نعلم بوجود كاتبة من الأسرة الثالثة عشرة ، كانت تنتمي إلى حاشية إحدى الملكات . لكن يمكن القول بشكل عام : إنه نظرا لكون الأولوية محفوظة للرجل في الحياة الوظيفية ، فلم يكن لزاما على المرأة تعلم أساليب الكتابة المعقدة .

## الكتابة

تبدأ العصور التاريخية لكمل شعب قديم ، مع بـداية اهتداء أهلـه إلى علامات واصطـلاحات محددة ، يتفاهمون بها ويستخدمونها في تسجيل أخبارهم وأحوالهم .

وفيها يتعلق بالمصريين ، فقد بدأت ملامح الكتابة بالخط الهيروغليفي على لوحات عصر ماقبل الأسرات ، ثم استمرت على اللوحات العاجية الصغيرة ، وعلى الأختام الأسطوانية التي ترجع إلى عصر الأسرة الأولى ، ثم نجدها بعد ذلك واضحة كاملة في الأسرة الثانية . أي أن المصريين عرفوا الكتابة فيها قبل سنة • • • ٣٠ قبل الملاد .

والكتابة المصرية هي كتابة تصويرية ، اعتمدت في تحقيق ذلك على جزء تصويري ، يوضح مايراد تسجيله بالصورة ، وعلى علامات صوتية الغرض منها تحديد النطق الخاص بهذه الصورة .

والشكل المعروف لنا هو الكتابة الهيروغليفية ، وهي كلمة مشتقة من الكلمتين اليونانيتين «هيروس» و«جلوفي»، أو «الحفر» و«المقدس». وهو الشكل الذي نراه مرسوما بإتقان بديع على الآثار والأعمدة والتوابيت . . إلخ . ولأن العلامات والصور كانت تمثل صعوبة عند الكتابة بها بسرعة ، فقد أسفرت الحاجة عن ظهور كتابة جديدة مختصرة كالاختزال ، فيها يتعلق بالوثائق الرسمية سميت بالهيراطيقية (باليونانية : هيراتيكوس بمعنى كهنوتى). وبنهاية عهد الأسرات جاءت لغة أسرع من الهيراطيقية سميت الديموطيقية (باليونانية : ديموطيقوس بمعنى شعبية) . وبهذا تكون الديموطيقية نوعا من الاختزال المضاعف للكتابة الهيروغليفية الأصلية .

وقد يكون منطقيا أن تستغرب العين صور الكتابة المصرية القديمة التي بدأها أصحابها منذ نيف وخمسة الآف عام، وسبقوا بها أمم العالم المتحضر القديم . لكن هذا الاستغراب يقل ، عندما نتذكر أن الحروف التي نكتبها اليوم ، عربية كانت أم لاتينية ، ليست غير تطورات أخيرة لصور قديمة ، تمكن علياء اللغات من معرفة بعضها ، واستعصى عليهم معرفة أصول بعضها الآخر . هذا مانجده في حرف F و G في الكتابة الإفرنجية ، وفي الحروف العربية الثلاثة الأولى : «ألف » أو «أليف» ، وكان رمزها الأصلى رأس ثور ، «والباء » وكان رمزها صورة بيت ، و«الجيم » وكانت رأس جمل .

ويبدو أن اللغة المستخدمة تسببت في مشكلة قانونية ، وخصوصا اللغة الشعبية « الديموطيقية » ، التي وصلنا من الوثائق المكتوبة بها أكثر من ثلاثة آلاف وثيقة ، ترجع كلها إلى أواخر العصور الفرعونية ، وإلى العصر اليوناني الروماني . وحسا لأي تضارب حول نوعية القانون المطبق ، فقد أصدر بطليموس بورجينيتس الثاني (١١٨ ق . م . ) قرارا بأن لغة الوثيقة هي التي تحدد القانون الذي يسرى عليها ؛ فإذا كانت مكتوبة باليونانية ، طبق عليها القانون اليوناني ؛ وإذا كانت مكتوبة بالديموطيقية ، طبق عليها القانون المصرى ، بصرف النظر عن جنسية المتقاضين .

وإلى حين اكتشاف حجر رشيد الشهير ، على يد الجيش الفرنسى سنة ١٧٩٩ ، كان حل شفرة الكتابة المصرية مستحيلا . وكان هذا الحجر يحمل أمرا من بطليموس الخامس ، مكتوبا بثلاثة أشكال كانت دارجة في مصر أيامها على عتبة العصر المسيحى ، هى اليونانية والهيروغليفية والديموطيقية . وفي سنة ١٨٢٢ ، قام العلامة الفرنسى شامبليون باستخدام حجر رشيد في التعرف على اسمى كليوباترا وبطليموس فوق أحد آثار جزيرة فيلة . وبذلك أزيح الستار عن معظم الآثار وماكتب عليها ، ما عدا البعض الذي ماتت اللغة المكتوب بها .

فمثلا ، نحن لانعرف كيف كانت الحروف تنطق ، بينها نقرؤها بسهولة ، ونجد لها مفاتيح باللغة العربية . وعلى الأرجح ، فإن صعوبة الكتابة باللغة دفعت الكتبة إلى إلغاء الحروف والأصوات المتحركة ، ومعظم الكلهات الكبيرة ، وكل علامات التنقيط . . وبهذا بقيت الهيروغليفية حلا وسطا بين الأبجدية والصور ، وكان عدد حروفها عند اكتهالها أربعة وعشرين حرفا من الصور الجميلة البالغة الدقة .

وهذه لوحة تبين حروف الأبجدية الهيروغليفية ، مع مجموعة من العلامات وماترمز إليه من معان :



### وهذا جدول يبين الأبجدية الهيروغليفية ، وقرين كل حرف مايقابله من حروف عربية :

| ية | دلالتها التصوير | العلامة                                      | دلالتها التصويرية                       | العلامة                                  | دلالتها التصويرية | العلامة  |
|----|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------|
|    | سلة ذات أذن     | <b>*************************************</b> | شيم السيده                              | <u>ت</u>                                 | عتاب              | A        |
| u  | جانب من التل    | و                                            | يد                                      |                                          | ساق               | اب ا     |
|    | بومه            |                                              | مراج (ترباس الباب)                      | J. J | عقال للدواب       |          |
|    | موجة ماء        | ~~~~                                         | مندیل مطوی                              |                                          | رغيف خيز          | ت        |
|    | فناءدار         | _                                            | فم<br>ثغبان                             | ظ ظ                                      | مقعد              | پ 🖪      |
|    | فرخ سيان        | , <i>L</i>                                   |                                         | \ \mathcal{Y}                            | حمالة زير         | <u>ح</u> |
|    | قصبه مزهره      | S                                            | ساعد<br>حية ذات قرنين                   | ر <u>د</u>                               | ضفيرة من الكتان   | 2        |
| Ľ  |                 |                                              | - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " |                                          |                   |          |

## التقويم المصري القديم

ارتبط الإنسان المصرى بالنيل ، باعتباره النهر الذى يصنع الحياة على أرضها ، ويهبها الخصوبة ، فيجدد فيها الروح كل عام . . ومن ثم ، لم يكن عجيبا أن يقدس المصرى القديم النيل ، ويجعله إلها للخير . ولهذا اعتبر المصريون القدماء اليوم الذى تظهر فيه بشائر الفيضان كل عام هو بداية السنة المصرية .

فالسنة المصرية ليست سنة فلكية ، بل هي سنة نيلية ، توصل إليها المصرى ، بعد ملاحظة فيضان النيل عام .

وقد قسم المصريون القدماء السنة إلى ثلاثة فصول ، يشمل كل فصل أربعة شهور . وقسموا الشهر إلى ثلاثة أثلاث ، كل ثلث عشرة أيام . وقسموا اليوم ٢٤ ساعة ، فأصبحت السنة ٣٦٠ يوما فقط . ثم أضافوا إليها خسة أيام ، جعلوها أعيادا يحتفلون فيها بذكرى مولد خسة من أربابهم الكبرى : «أوزير»، و«إيزيس»، و«ست» ، و«نفتيس» ، ثم «حورس» . . وهي أيام النسيء الخمسة الموجودة في السنة القبطية حتى الآن .

أطلق المصريون على الفصل الأول فصل « الفيضان » ، ويمتد من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر . وعلى الفصل الثانى : « بذر الحبوب » ، وأشهره تشمل الفترة من نوفمبر إلى فبراير ( أى فصل الشتاء ) . وعلى الفصل الثالث : «الحصاد والجفاف » ، وقتد أشهره من مارس حتى يونيو ( أى فصل الصيف ) . ويلاحظ على هذا التقسيم أنه يرتبط بالطبيعة ، ويتلاءم مع مايغشى وجه الأرض من ألوان مختلفة على مدار السنة ، كما يؤكد في الوقت نفسه قيمة النيل وما له من أثر واضح في فكر المصريين .

ومع مرور الزمن ، ربط المصريون بين ظهور مجىء الفيضان في صيف كل عام ، وبين ظهور نجم في السهاء واضحا قبل شروق الشمس ، عرف عندهم باسم «سبدت» ، وأطلق عليه العرب اسم الشعرى اليهانية . ولاحظ المصريون أن مواقيت الأحداث تختلف عامًا بعد عام ، لأن السنة النيلية كانت تقل بمقدار ربع يوم عن السنة الفلكية (٣٦٥ يوما وربع يوم) ، أى أنها تتقدم يوما كل سنة خامسة ، وتتقدم شهرا كاملا بعد ١٢٠ سنة ، وهكذا . وفي وصف هذا الحال ، تقول بردية من عصر الرعامسة في القرن ١٣ ق . م . : «الشتاء يجيء في الصيف والشهور تنعكس والساعات تضطرب» .

احتفل المصريون بيوم شروق نجم الشعرى اليانية ، وجعلوا منه عيد أول السنة ، وأطلقوا عليه عيد «شروق سبدت » . هذا بجانب احتفالهم العادى بغرة العام النيلي مع بشائر الفيضان . وقد لاحظ المصريون أيضا مع مرور الزمن اتحاد العيدين مرة كل ٢٤٦٠ عاما . (\*)

<sup>(\*)</sup> وهو أمر طبيعى ، أن تتلاءم السنة الفلكية مع السنة النيلية المدنية بعد ١٤٦٠ عاما ، إذ إن السنة النيلية تتقدم يوما كاملا كل أربع سنوات × ٣٦٥ يوما هي عدد أيام السنة الفلكية = ١٤٦٠ عاما .

ولفصل ولن لمت المحيكاة المعسس للمعركة المعصرتية

## مقسرمه

وصلنا الآن في عملية تجميع و « تركيب » أجزاء الصورة ، إلى أهم هذه الأجزاء ، إلى المرأة المصرية ذاتها . .

كيف كان شكل هذا البيت الذي تعيش فيه ، وتصميمه ، وتقسيم الغرف فيه ، وحديقته؟ ما الذي كانت تأكله ؟

هل كانت أنيقة ؟ وما الذي كانت ترتديه ؟

كيف كانت تتجمل ؟ وماهى أدواتها لإضفاء مسحة إضافية من الجمال على شكلها ؟ وكيف كانت تصفف شعرها؟

ثم كيف كانت تقضى وقت الفراغ ؟ وماهى وسائل التسلية أيامها ؟ وكيف كانت تقيم الحفلات ؟

كل هذه المعلومات كفيلة \_ في تقديري \_ بإظهار الجانب الأكبر من صورة المرأة المصرية القديمة ، بحيث لاتبقى إلا بضعة أجزاء نستكملها من خلال الفصل الرابع .

## هكذاكان بيت المرأة المضرية

شرع المصريون ـ بدرجة تثير الدهشة ـ فى بناء البيوت فى وقت مبكر من التاريخ . ويرجع ذلك إلى قيامهم منذ ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد ، باختراع الطوب بأحجامه المختلفة ، فاستخدموا الطوبة الكبيرة للبناء ، والصغيرة للتزيين ، مع ابتكار مادة من القش والطين . وكانوا يصنعون هذا الطوب النيئ ، إما بحرقه فى النار، وإما بتركه فى الشمس ليجف ويكتسب الصلابة ، فيقيمون منه الحوائط ، ثم يضعون فوقها الدعامات الخشبية ، ليصبح للبيت سطح خاص .

وللأسف الشديد، فإنه لم تبق نهاذج كثيرة للبيت المصرى الأول . لكنه يمكن القول إن المصرية كانت تولى اهتماما كبيرا ببيتها سواء من داخله أو خارجه ، بهدف أن تجعله مكانا جميلا ، ملائها للراحة والهدوء والجمال .

ومن بعض المناظر المرسومة ، نجد أن المصرية كانت تعتبر الحديقة متعة خاصة في بيتها ، فتهتم بزراعتها . و إنبات الورد بكثرة ، والإكثار من الأشجار للاستفادة من ظلالها ومماتثمره من فواكه وخضراوات . وكان ضروريا أن تتوسط الحديقة بركة صغيرة ، كنوع من الزينة ، وكمورد للماء ، ولعلها كانت من ينابيع الماء .

ونرى البيت، كاملا بحديقته ، مصورا فى كتاب الموتى لـ « نخت » ، أحد الكتبة الملكيين من الأسرة . ١٨ . فيرى نخت وزوجته واقفين أمام بيتهما الذى زرعت أمامه شجرة فاكهة (٢١) ونخلة ، للزينة وللظل . وتركيب البيت ، بسيط ، لكنه يضم تفاصيل مثيرة للاهتمام . فالحوائط مدهونة باللون الأبيض ، لكى تعكس الحرارة (كما هو الحال فى كثير من البيوت المصرية الآن) ، والبوابة والنوافذ مطلية باللون المائل للاحرار ، ربها للدلالة على أنها مصنوعة من الخشب . وإلى جوار السقف ، فتحتان مستطيلتان للتهوية ، الهدف منهما جلب النسمات الباردة (وهو أمر كان المصريون يطلبونه فى دعواتهم) .

وبشكل عام ، كانت المرأة المصرية تحرص على طلاء بيتها بالألوان الزاهية ، وعلى تزيين هذه الحوائط بمناظر الزهور ، وأشكال الآلهة التي تجلب الحظ لأهل البيت ( راجع الجزء الخاص بالدين ) . أما الحوائط ، التي كانت تتركها بدون تزيين ، فكانت تطليها باللون الأبيض . أما امرأة الفلاح الفقير ، فكانت تسكن في بيوت القرى المتواضعة التي عرفتها الدولة الوسطى باسم « بيوت الروح » ، وهي مبنية بالطمى ، ومغلقة على نفسها و يتم استخدام الساحة الأمامية فيها كمكان للقرابين لمن توفى .



(٣١) بيت وحديقة الكاتب نخت . والبيت مبنى على منصة لمنع الرطوبة من الانتقال إلى الحوائط المبنية بالطمى ، وكذلك لرفعه فوق المستوى المحتمل للفيضان .

وكانت هناك بيوت على هيئة فيلات ، تتكون من دورين في طيبة . وهذا البيت المتعدد الأدوار، نراه في مناظر مقبرة جيهوتي \_ نفر : الجانب الأيمن من المنظر مفقود (٣٢) ، وهو على مايبدو مدخل البيت والصالة الأولى . . فوق المدخل ، توجد غرفتان بها خدم يعملون ، لعلها غرفتا نوم ، أو غرفتا عمل . ويرتفع سلم بطول المنزل ، حيث نرى مزيدا من الخدم يحملون الطعام والأوعية إلى الطابق الأعلى . . وعند قمة السلم ، منطقة ذات أقواس ، لابد أنها المطبخ حيث يرى أحد الخدم ، وهو يعد الطعام . كما أن وجود المطبخ في المكان المرتفع ، يتبح طرد الأبخرة والروائح بعيدا عن أهل الدار . وعلى السطح أيضا ، توجد مخازن وأوعية حفظ . وبدورم المنزل ، مخصص لأنشطة أخرى ، كالغزل والنسج وطحن القمح ونخل الحبوب . والسقف تسنده أعمدة قوية . . أما الدور الأول ، فيحتوى على الغرف الرئيسة . يرى الحدم وهم يحملون الطعام ، ويقدمونه من فتحة خاصة إلى سيدهم جيهوتي ـ نفر ، الجالس على مقعد موضوع فوق مصطبة . . ومع الطعام ، يقدم الحدم إليه الزهور . . ومدخل هذه الغرفة الرئيسية مزين بالخشب المعشق ، ويلاحظ أن سقفها أعلى من غيره . وأخشاب السقف مزينة بتصميات سوداء ، وكل الأعمدة مطلية بألوان زاهية ، وتعلى النوافذ إنارة الغرفة . . وفي الدور العلوى ، يرى جيهوتي ـ نفر وهو جالس يعمل في مكتبه . ويرى الخدم وهم يحملون إليه إنتاجهم لكى يفتش عليه ، ثم يقوم الكتبة بتسجيله . وعلى من يحمل شيئا أن يصعد عدة درجات ليصل للمكتب ، ثم يتوجه بعد ذلك بها يحمله إلى أوعية الحفظ والتخزين الخمسة .



(٣٢) منزل المدينة لصاحبه جيهوتى ـ نفر في طيبة . ونظرًا لغياب الدليل على وجود مثيل له في الحفائر ، فمن الصعب القول بأن هذا الطراز كان منتشرا هناك . ومع ذلك فإن الرسم مثير للاهتمام ، لأنه يعطى معلومات كاملة عن الترتيب الموجود داخل بيت مصرى .

### ويصف « رع يا» ، المشرف الأول على ماشية آمون جمال بيته ، فيقول :

« لقد بنى « رع يا » فيلا جميلة في مواجهة إدجو . لقد بناها على الشاطئ ( النهر ) كعمل للأبدية ، وزرع الأشجار على كل جوانبها . لقد بنى أمامها نفقا . ولم يعد يخدش النوم إلا صوت الموجة . إن الإنسان لايصيبه التعب من منظرها . والإنسان يسر عندما يشرب في صالتها ».

وبعد أن يسهب في وصف مابها من مباهج ومواش وزينة ، يقول: « الفرح يسكن داخلها » .

كان الأثاث فى بيت المصرية القديمة محدودا بسيطا فى تصميمه ، لكن مع إتقان فى صنعته . وكانت أهم قطعة هى المقعد بدون ظهر ، والذى كان كل المصريين يستخدمونه بمن فى ذلك الفرعون . . ومنه المقاعد الوطيئة . ومنها ذات القوائم على هيئة أقدام الحيوانات مع وسادة جلدية . صحيح أن الكراسى ذات

الظهر كانت موجودة ، ولكنها كانت نادرة وتعكس المكانة الاجتهاعية لصاحبها . واستعملت الموائد بكثرة، من الأشكال البسيطة إلى المعقدة المزينة ، وكانت عموما صغيرة تصلح لشخص أو اثنين لتناول الطعام . (٣٢)،(٣٣) .

وكانت المصرية تنام مستريحة فوق سرير خشبى (٢٥) ، تفترشه مرتبة مغزولة . عند أحد طرفى السرير ، يوجد مكان للقدمين ؛ وعند الرأس توضع منصة خشبية مرتفعة ، بعضها كان من الحجر ، يتم لفها بالقياش للتغلب على خشونتها ، ثم تستعمل كوسادة للنوم (٣٦) (٣٧) . وكانت الملاءات والأغطية موجودة ، وتصنع من الكتان ، وتحفظ عند عدم استعمالها في صناديق من الخشب أو جريد النخل . وبدلا من الدواليب والأدراج الحالية ، كانت الصناديق والأقفاص تستخدم لحفظ الأشياء ، وكان بعضها يحمل كثيرا من الزخارف . (٢٨) .

وكانت المصرية تضىء الأنوار ليلا فى الفترة القصيرة ، ما بين العشاء وبين نوم السيد مبكرا ، لكى ينهض مجددا عند الفجر . وهذه الأنوار تأتى من مشاعل من الحجر أو الفخار بها زيت وفتيل ، وكانت توضع على الأرض أو فى الفجوات .

ومن المؤكد ، أن المرأة المصرية كانت تجد ضالتها من الأثاث ، وهي موقنة بأصالة تصميمه . ففي سنة ١٩٢٥ ، جرى كشف أثرى هام بالقرب من الهرم الأكبر ، حيث عثر على خبيئة زوجة سنفرو أم خوفو ، واسمها هيتي فراس أو هيتيب فيريس ، وبفحص التصميم الأساسي لأثاثها القديم ، وجد أنه لم يحدث عليه تغيير كبير ؟ إذ لم يكن هناك فارق كبير بين هذا الأثاث ، والأثاث الذي وجد في مقبرة توت عنخ آمون ، برغم أن الأخير دفن بعد ألف عام من دفن صاحبة الخبيئة .

ويؤكد الكرسى الذى كانت الملكة هيتى فراس تجلس عليه أن النجار المصرى القديم كان حرفيا ماهرا ، يتقن صنعته بكل دقائقها ، كالمقاييس المترية والأركان والألواح والمفصلات ، فضلا عما يلى ذلك من تطعيم وتزويق وطلاء .

الحصيرة كانت جزءا هاما في بيت المصرية الفقيرة، عليها تنام، وفوقها تجلس، وتأكل وجبتها بأصابع يديها. ولا يجب أن نتصور أن فيلات الأثرياء كانت متخمة بالأثاث؛ فالأسرة الغنية هي التي كانت تملك مجموعتين من الأطباق، إحداهما للاستعمال اليومي العادي، والأخرى من الألباستر للضيوف.

وعندما نذكر أن البيت المصرى كان به خدم ، لابد أن نشير إلى أن نظام العبيد كان معروفا في مصر ، وبدأت معرفته من الدولة الوسطى . وكان العبد يقع في قاع المجتمع وفي الطبقة الدنيا ، ويؤدى الواجبات التي يعهد بها إليه، ويتلقى مقابلا ضئيلا . وكان العبد يباع ويشترى ويؤجر . ومعظم العبيد كانوا من النساء ، وكان عليهن عبء تأدية الواجبات المنزلية .







The same one of the special production of the state of the special production of the state of the special production of th

(۳۳، ۳۳) مجموعة من الكراسى الخاصة بتوت عنخ آمون ، منها الطراز الخشبى البسيط ، الذى يعتقد أنه كان يستخدمه فى طفولته، ومنها الكرسى الجنائزى، حيث يلاحظ تناسق مسند القدمين مع زخارف الظهر .

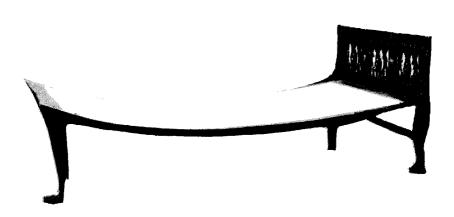

(٣٥) نموذج لسرير من الخشب والأبانوس ، وقد حرص الصانع على الزينة والنقوش .





(٣٦) (٣٧) نهاذج من منصات الرأس التي توضع فوق السرير ، منها نموذجان من الرخام ونموذجان من الخشب، ولم ينس الصانع تزيينها بالنقوش والنحت .



(٣٨) صندوق لحفظ الملابس

ويبدو أن المرأة المصرية كانت تعانى \_ أحيانا \_ من الازدحام داخل بيتها؛ إذ تقول إحدى البرديات إن بيتا كان يعج بساكنيه ، هو بيت «هيكا نخت »، أحد الكهنة الجنائزيين من الأسرة ١٢ ، من مدينة بنى سيت بالقرب من طيبة ، حيث كان بيته يضم أمه ، وعشيقته ، واثنتى عشرة قريبة له ، وخمسة رجال لابد أنهم كانوا أبناءه ، وثلاث نساء ربها كن بناته ، وناظر ضيعته وعائلته ، وأخيرا عددا من الخدم . (٢٩)(١٠٠).

ويلاحظ من دراسة عدد من البيوت القديمة، أن جميعها يوجد بها سلم يؤدى إلى السطح ، ولابد من وجود صالة وغرفة للنوم ، وأخرى للخزين . وإذا كانت صاحبة البيت أمَّا ، فلابد من وجود رسم للإله «بس » \_ إله الولادة \_ وسرير للولادة . وكذلك المصطبة التي تستخدم كائدة للطعام نهارا ، وسرير للنوم ليلا ، وأيضا الطاحونة والفرن . صحيح أن كل هذه العناصر لم تكن موجودة عادة في كل بيت ، لكنها كلها موجودة في هذا البيت ، أو ذاك .

ويثير أحد المصادر الاهتهام بالدليل الذى عثر عليه فى بعض البيوت على العناية بدورات المياه ، والأدوات الصحية ، حيث وُجد فى معظمها جناح ، يتكون من حمام وحوض غسيل ، له مدخل من إحدى الغرف الرئيسة . وكان الحهام على هيئة حاجب أو ستارة منخفضة مبنية بالطوب النيئ . وكان المستحم يقف على حجر فيصب على نفسه الماء ، أو يتم صبه فوقه ، وكان الماء المتبقى يتجمع فى وعاء ، يجرى نقله فيها بعد وإفراغه . أما الحوض المغسلة ، فهو مقعد فوق وعاء كبير يحتوى على الرمال .

وأحيانا كان المصريون يسكنون بيوتا تحيط بقصر الثرى ، لها منافع مشتركة كها سكنوا في مدن وقرى بنيت خصيصا ، كالتي بنيت داخل أسوار المعبد الجنائزي لرمسيس الثالث في مدينة حابو ، وكمدينة تل العهارنة أو دير المدينة . كانت البيوت فقيرة ، قياسها ٥×١٠ أمتار ، أو ٥×١٥ مترا ، تزدحم بالأوعية الفخارية وروث البهائم ، التي كانت فيها يبدو تسكن في مقدمة البيت . وكانت البيوت المبنية بطريقة عشوائية بلاتخطيط ، تفصل بين بعضها البعض أزقة ملتوية ، صاعدة وهابطة . لكنه من الواضح أن هذه البيوت تطورت فيها بعد لتتجاوب مع متطلبات ساكنيها .

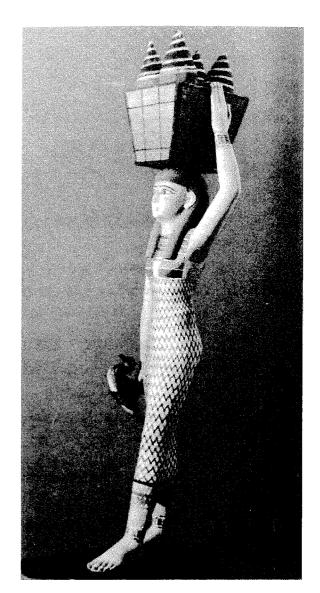





(٤٠) ونموذج آخر لخادمتين .

## وهكذاكانت المصرية تأكل

تقول بعض المصادر إن الإنسان المصرى أكول ، يحب تناول الطعام ، في حين تقول بعض المصادر الأخرى إن الإنسان المصرى كان قنوعا ، يشعر بالسعادة وهو جالس على الحصيرة ، يأكل طعامه بأصابع يديه ، وأمامه رغيف من الخبز وبصلة . وتقول هذه المصادر إن اللحم كان يستهلك بكميات كبيرة ، وخصوصا القطع المتميزة كالفيليه في أيامنا هذه ؛ بينها تنفى ذلك تلك المصادر قائلة إن تناول اللحم كان يمثل ضربا من الرفاهية نوعا ما لمعظم المصريين القدماء .

الأمر المؤكد أن الخبر كان يمثل عنصرا أساسيا في الغذاء ، وكذلك الكعك والبسكويت ، وذلك بسبب وفرة محاصيل القمح والشعير . وقد تواصلت هذه الظاهرة على امتداد التاريخ الفرعوني القديم . ففي الدولة القديمة . كان هناك ١٥ نوعا من أنواع الخبز ، أما في العصر الحديث فنجد ٤٠ اسها للخبز والكعك والبسكويت . ولم يكن الاختلاف بين هذه الأنواع مقتصرا على عناصر صنعها ، وإنها أيضا من حيث الشكل. وكانت عملية الخبز تتم في المنازل ، داخل أفران على هيئة قبة بداخلها نار مشتعلة .

ودون الدخول في جدل حول مدى تمتع المصرى القديم باللحم ، فمن المؤكد أن اللحوم كانت متوافرة في مصر ، لتوافر مصادرها من مختلف أنواع الماشية . ولم تكن تربية الماشية تهدف فقط إلى الحصول على اللحم ، وإنها أيضا للحصول منها على الألبان ومنتجاتها ، ولاستخدامها كقرابين . وكانت التربية تتم في مراعى القصر الملكى ، أو النبيل أو المعبد . كان هناك البقر ، والثيران والغنم والماعز ، وكذلك الخنزير . وتقول بعض المصادر إن أكل لحم الخنزير كان محظورا بسبب عدم نظافته .

وكانت هناك أنواع كثيرة من الطيور الداجنة مثل البط والإوز والحيام ، وكلها كانت تربيتها تتم فى البيوت . . إلى جانب طيور الإوز الوحشى والسيان ، والتي كان اصطيادها يتم بأعداد هائلة ، حيث كانت حرفة الصيد شائعة وخصوصا في حِراج الدلتا . . وكيا كان اللبن الحليب شائعا ، فقد كان أكل البيض محببا، بسبب توافره من الطيور الداجنة ( ولم تكن الدجاجة المنزلية قد عرفت ) . ومن المؤكد أن المصرى كان يهوى أكل السمك ، طازجا أو مجففا . ومملحا وكان المملح منه - في رأى بعض المصادر - هو أكل الفقراء .

وكانت هناك أساطيل نشطة ودائمة للصيد في الفيوم والدلتا . وتشير بعض المراجع إلى أن بعض المجتمعات والمقاطعات المصرية كانت تحظر أكل السمك ، باعتباره مادة للتميمة ، ولأنه كان مقدسا لدى الإله السيئ سيت .

الأشجار ، بشكل عام ، كانت محببة لدى المصريين ، سواء للاستظلال بها ، أو لما تحمله من فاكهة وثهار وورد ، ولذلك لم يكن البيت يخلو من عدة أشجار . وكانت شجرة الجميز بالذات مقدسة للاعتقاد بأن إحدى الإلهات ، أحيانا توت وغالبا حاتور تسكنها ، وهي التي تصورها الرسوم منحنية تصب ماء باردا على المتوفى في النعيم . ومنذ العصر القديم ، كانت هناك أشجار التين ، والجميز ، والبلح . ثم دخلت في العصر الحديث فواكه أخرى كالتفاح والرمان . لكن الفراعنة القدماء لم تكن لديهم أشجار تحمل البرتقال ، والخوخ ، والموز . لكنه لم يكن هناك بيت يخلو من تكعيبة تتدلى منها عناقيد العنب .

وكانت الخضراوات متوافرة بشكل أكثر من الفواكه ، وبمحصولات كبيرة . . كان هناك السبانخ والكرات والخس والجزر والبصل والثوم والحمص والعدس والبقول . وكان المصريون يختارون أصلح هذه الثهار ، فيجففونها ، ويحفظونها لكي يستخدموها في فصل الشتاء . وكانت هناك زراعات كبيرة للخيار ، والبطيخ ، والقرع العسلي . وقد عرف المصريون فوائد كل نوع من أنواع هذه الخضراوات ، قصوروا الخس مثلا مقترنا بإله التناسل ، لأنهم عرفوا أن مايحتويه من زيوت مفيد للنواحي الجنسية . وكانت معظم الخضراوات تُقدَّم مع الزيت والخل والملح ، الأمر الذي يشير إلى أن فن إعداد صلصة وكسوة السلاطة (الدريسينج ) فن مصرى قديم . وكان الزيت متوافرا في البيت المصرى ، سواء من عصر البذور أو الزيتون .

وكان المصريون يحبون الشراب ، حيث كانت فرصة الخيار واسعة بسبب وفرة العنب ، وبالتالى تنوع تشكيلة النبيذ المصنوع منه . وكان المصرى يحب النبيذ حلوا . وكان في بعض المناسبات يضيف إليه العسل وعصير البلح والرمان . ومنذ عهد الأسرة الأولى ، نرى في الرسوم أوعية النبيذ ذات السدادات الفخارية . وفي العصر القديم كانت الأنبذة بشكل عام حراء ، لكنه بداية من العصر الوسيط ، أصبح النبيذ الأبيض أكبر شعبية . واكتسبت بعض معاصر النبيذ شهرة واسعة ، وخاصة نبيذ ( باتو ) في الدلتا . وكانت هناك أقبية للنبيذ ، يتم فيها بحرص شديد تسجيل مراحل الصناعة وتاريخها ، ويمكننا أن نقرأ العبارة التالية على سلسلة من أواني النبيذ : «نبيذ عتاز من مزارع الملك » .

وتكاد كل المصادر تجمع على أن المشروب الشعبى هو البيرة. أما شرب النبيذ، فكان مقصورا على الطبقة العليا . وكانت البيرة ( الجِعَة ) تصنع من أرغفة سميكة من القمح ((13)(13) والشعير، تترك لتتخمر في أحواض

الماء . وكان هناك مشروب آخر يسمى « سيرميت » يتم إعداده ، لكن تركيبته غير معروفة ، مع أنه كان يؤكل ويشرب .

أما كيف كانت عملية الأكل تتم ، فقد كان الإنسان المصرى - كما أسلفنا - يأكل طعامه بأصابعه . وكان رب الأسرة يجلس ، وإلى على حصيرة ، وإما على كرسى ، وإلى جانبه - أيضا على الكراسى - ضيوفه الأساسيون من الذكور . أما الضيوف الأقل أهمية ، والنساء وأفراد العائلة الآخرون، فيجلسون على الأرض على وسائلد . وفي ما فيجلسون على الأرض على وسائلد . وفي ما أوعية وأكوابا ليغسل الحاضرون بها أيديهم .



(11) امرأة نقوم بتخمير البيرة . سقارة ـ الأسرة الخامسة .



(٤٢) منظر يبين عملية البيرة ، حيث يقوم بها ستة رجال . يلاحظ وجود وعاءين كبيرين للماء ، وستة أوعية لحفظ البيرة بعد صنعها .

## وهكذا كانت تلبس

كانت ملابس المرأة المصرية بسيطة ، ولم تتغير كثيرا عبر آلاف السنين ، برغم ظهور أساليب جديدة ومتطورة في العصر الحديث .

كانت المادة الأساسية للملابس هي الكتان ، الذي كان خفيفا يبعث البرودة في الجسم ، فيتلاءم مع جو مصر . ويبدو أن الصوف لم يستعمل إطلاقا ، إما بسبب المعتقدات الدينية ، وإما لقلة الصوف الذي كانت الخراف المصرية تحمله . أما القطن ، فلم يعرف في مصر إلا مع بداية العصر القبطي .

ويروى أحد المصادر أن معظم الناس كانوا يسيرون شبه عرايا ، لايستر أجسادهم سوى النذر اليسير من الكتان ، وأن الإنسان المصرى لم يكن يرى فى العرى أى عورة مخجلة ، بل وأن الأمراء أنفسهم كانوا يلعبون وهم عرايا ، كأولاد الفقراء ، ويرتدون ملابس خفيفة وهم داخل منازلهم وضياعهم .

وكانت الملابس تعد باللف حول الجسم ، وليس بالتفصيل والخياطة التي قليلا ما استخدمت.

ولم يكن شائعا استخدام الملابس الملونة . وكان أحد أهم أسباب ذلك ، هو صعوبة تثبيت الصبغة في القماش بدون حامض يثبت اللون ، وهو مالم يكن معروفا في مصر القديمة . ومع ذلك ، فإننا نرى على المقابر رسوما لملابس ملونة ، دون أن نعرف كيفية إنتاجها محليا ، ويبدو أنها كانت تستورد إلى مصر . أما الأقمشة المنسوجة ، فكان استخدامها مقتصرا على القصور الملكية .

(٤٣) رجل يرتدى الجونلة الكتان الأساسية ، مصنوعه من قطعة واحده من القياش ملفوفة حول الجسم ومعقوده عند الوسط.

(٤٤) جونلة طويلة أصبحت معروفة فى العصور الوسطى . وفيها طبات أفقيه أو علامات على أنها كانت مطوية ، وكذلك على خطوط طولية ربها كانت أيضا من علامات الطى .





#### ونبدأ باستعراض ملابس الرجال لأنها أكثر سهولة :

كان الزى الأساسى للرجل هو الجونلة الساقطة إلى مافوق الركبتين ، والمصنوعة من قطعة مستطيلة من الكتان . تلف حول الجسم ، وتربط عند الوسط بعقدة أو تثبت بدبوس (٢٤٠) . وتنوع هذا الزى بين نهاية مربعة ، ومستديرة ، أو فوطة ، أو مريلة ، أو ثنيات . هذا (٤٤٠) الزى هو الوحيد الذى نراه مصورا ، فى العصر القديم ، مع احتيال أن تكون قد دخلت عليه إضافات معينة فى الشتاء .

أما الملابس الرسمية والكهنوتية ، فقد كانت أكثر تعقيدا . فالكهنة مثلا كانوا يرتدون جلد الفهد، ملفوفا حول صدورهم ، وساقطا فوق الجونلة كأنه مريلة .

والعمال كانوا يرتدون شيئا بسيطا حول وسطهم ، أو يعملون عرايا . والأطفال أيضا كانت الرسوم تصورهم عرايا .

ثم نأتى إلى أزياء النساء ، والتي تحتاج إلى توسع في عرضها ، لأنها تدرجت من التصميم البسيط ، حتى وصلت إلى « الخياطة الراقية » .

في البداية ، نجد أن ملابس المرأة في الدولة القديمة كانت بسيطة وموحدة ، ترتديها سيدات المجتمع ، وأيضا الخادمات ونساء الطبقة الدنيا . وكان الزي عادة ـ ثوبا طويلا ، من قطعة قياش مثلثة تخيطة بالطول من أحد الجانبين ، تنسدل من فوق الصدر حتى ماقبل الكاحلين ، وله حمالتان رفيعتان أو عريضتان عند الكتفين . وهذه الأثواب البسيطة ، وغير المحلاة عادة ، كانت تترك الأذرع عارية . ولحماية الجسم من برد الليل ، كانت المرأة ترتدى معطفا هفهافا . وأما الخادمات ، فكن يرتدين \_ أثناء العمل \_ لباسا قصيرا ، بدلا من الثوب الطويل . والراقصات \_ اللاتى كن يظهرن في الاحتفالات في المنازل \_ كن يرتدين \_ كبدلة عمل \_ لباسا قصيرا ، وأحيانا أشرطة رفيعة تتعامد فوق الصدر كنوع من الزينة .

ولابد هنا من الإشارة إلى أن الملابس لم تكن ضيقة كما تصورها الرسوم والنقوش ، وإلا لما كان ممكنا ارتداؤها والسير بها ، كما أنها لم تكن \_ كما في الرسوم \_ تكشف عن خبايا الجسم وتفاصيله ، وإنها هو خيال الفنان الذي رسمها .

ومع العصر الوسيط دخلت الجونلة الطويلة ( ماكسى ) ذات الثنيات ( بليسيه ) ، وربيا كانت هناك تحتها جونلة قصيرة تصل إلى منتصف الصدر . وأصبح هناك رداء للنصف العلوى من الجسد ، من قطعة واحدة لها فتحتان للذراعين وثالثة للعنق . وظل أحد الكتفين ـ عادة ـ يترك عاريا ، ولم تتغير ملابس المرأة إلا قليلا مع دخول الألوان .

أما فى العصر الحديث ، فقد شهد تطورا كبيرا فى الأزياء ، وأصبحت الموضة تتغير بين الحين والآخر ، بل وتتأثر بالموضة السورية . أطوال الأثواب تعددت ، وتغيرت الزخارف والكلف ، تبعا لموضة العصر. . حتى إنه أمكن تحديد عصر بعض التهاثيل أو المناظر من الملابس والزخارف الموجودة عليها . وأصبحت الأناقة هي

سمة الأزياء ، واستمر ظهور الثنيات ( بليسه ) ، وأصبحت هناك عقدة تربط تحت الصدر ، لكى تحافظ على سلامة وضع الثوب . . بقيت الجونلة كملابس تحتية داخلية . . وفى كثير من الأحيان ، كانت الخادمات والراقصات يظهرن فى الحفلات عاريات تماما ، لايغطى أجسادهن سوى حزام رفيع حول الأرداف . أما الوشاح الذى كانت فتيات الأكروبات يلففنه حول الجزء الأسفل من أجسامهن ، فكان لأغراض الزينة ، ولتصعيد الإثارة فقط .

وقد دخل التطور نفسه على أزياء الرجال ، حيث أصبحت الثنيات فوق الزى كله ، وبدأ تطريز الحواف. وظهرت الأكمام الواسعة ، وكذلك الشال الذى يلقى على الكتف ، مع وجود جونلة قصيرة تحت الجونلة الطويلة.

فى أقدامها ، كانت المرأة المصرية \_ وكذلك الرجل \_ تلبس الصنادل المصنوعة من البوص المجدول أو الجلد، والتي تمسك بالإصبع الكبير من الأمام ، مع وجود حزام رفيع حول الكعب . وفي الأسرة ١٩ ، ظهر الشبشب . ونجد أول وأقدم مثال للصندل في ذلك النموذج الرقيق من الجلد الأحمر ، والذي وجد في صندوق أدوات تجميل السيدة « توتو» زوجة الحكيم آني .

ونحن نخالف ذلك المصدر، الذى يقول إن المصريين عموما كانوا يمشون حفاة الأقدام ، ونستدل على ذلك بنفس الشقف الشهيرة التى استدل بها على قوله ، والتى تصور « نارمر » الفرعون وهو يمشى حافى القدمين ، بينها وراءه خادمه يحمل صندله . . ونقول إن المصريين ربها كانوا « يحبون » المشى أحيانا بأقدامهم عارية ، وهو أمر صحى ومفيد ، أثبتته الدراسات الطبية أخبرًا .

### عرض أزياء فرعوني

بنفس الأسلوب العصرى الحديث، أقدم هذا العرض للأزياء الفرعونية ، من خلال مجموعة من الصور تبين بكل وضوح مدى اهتهام المرأة المصرية بأناقتها ، وعنايتها بانتقاء الموديلات والتصميهات التي تبرز مفاتن الجسد . . ويلاحظ أن موضة الثنيات المطوية ( البليسيه ) شائعة في معظم الأزياء . وبالطبع فإن العرض لاينسى تقديم نهاذج لأزياء الرجال ، وكها يرتدى البشر هذه الأزياء ، فإن الآلهة أيضا ترتديها . .

- (أ) امرأة تلبس رداء ضيقا بحمالتين رفيعتين . مع ترك صدرها عاريا ، وهذا هو الطراز العام الذي كان سائدًا في العصرين القديم والوسيط . الرداء من اللون الأبيض السادة ، والألوان المضافة تجيء عن طريق ما ترتديه المرأة من أدوات الزينة ، كالإكليل والعقد والأساور وأغطية الكعبين .
  - (ب) فستان بحمالتين، وتبرز فيه أناقة التصميم والتنسيق بين الثنيات ( البليسيه ) بالطول والعرض ويدخل مفتاح الحياة « عنخ » بين قطع الإكسسوار في اليد والصدر والكعبين . .

- (جـ) هذا الزى يعتبر قمة فى الثراء والأناقة . ويلاحظ فيه التنويع الأنيق فى اتجاهات الموديل ، وفى أشكال الزركشة بين الخطوط المستقيمة ، والمتعرجة والنقط والكرات . ويوجد فى الأسفل مايشبه سبعة أزرار(!!) الزى ترتديه الإلهة « موت » ، وفى يدها مفتاح الحياة « عنخ » ، وريشة نعام فى اليد الأخرى . .
- (د) زي مماثل للزي السابق ، ولكن مع تنويع وإثراء أكثر . الزي ترتديه الإِلَمة « نخمت » ، وعلى رأسها تاج مصم العليا . .
  - (هـ) الإلهة « إيزيس » في زي بسيط ، به بعض الزينة في أسفله . .
  - (و) إيزيس، في زي بسيط . . الجديد فيه يتضح في موديل غطاء الرأس وذيله . .
- ( ز ) إيزيس فى زى أكثر بساطة ، بدون أية زينة ، ولكن يلاحظ اختلاف غطاء الرأس بحيث يتناسق مع الزى .
- (ح) زى من قطعة واحدة في هيئة «كاب » يكسو الجسم ، وقد اختفت منه الحمالات . المرأة تعزف على الشخاليل في شرف الإلهة «حاتور » . .
- (ط) زى آخر من قطعة واحدة ، ولكنه مغلق ومحيط بالجسم . القماش خفيف ، وبه أقلام بالعرض ، ومائلة مع انحناءات الجسم . تظهر زهرة اللوتس فوق الرأس ، كإكسسوار إضافي . .
- (ي) زَى من قطعتين : السفلي هي الزي البسيط العادي ، ويعلوها « كاب » ، أو « روب » ينسدل من على الكتفين ، وله عقدة في الوسط . يلاحظ أناقة غطاء الرأس وتناسقه مع الزي . .
  - (ك) عازفة الهارب الصغير، في زي بسيط بالحالة...
    - (ل) عازفة الهارب الكبير ، وغطاء للرأس متميز . .
- (م) موكب ديني موسيقي في شرف الإلهة « حاتور » . ترتدى فيه النساء زيا موحدا . ويرى الفرعون إلى اليسار. .
- (ن) الجونلة أو الإزار. وهي القطعة الأساسية في أزياء الرجال. مصنوعة من قطعة واحدة من قماش الكتان. ملفوفة حول الجسم، ومعقودة من الوسط.
  - (س) الزي البسيط، يرتديه الفرعون، وكذلك الإله آمون الذي يستقبله.
  - (ع) نفس الزي البسيط ، يرتديه الفرعون مع الملكة التي ترتدي الزي البسيط . .
- (ف ) الزى البسيط ، وقد استطال حتى وصل إلى ما تحت الركبتين . والأناقة ظاهرة في حزام الوسط ، يرتديه الفرعون متوجا ، وهو يقدم القرابين للآلهة . .
- (ص) زى من قطعة كبيرة تحيط بمعظم أجزاء الجسم بحمالتين ، وتتنوع فيه الزخارف بأناقة الزى ، يرتديه الإله آمون . .









(ج)

(د)

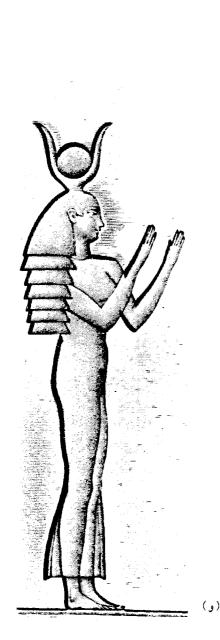







( ~ ·



(ی)



( h )





. - -

(U)





ن



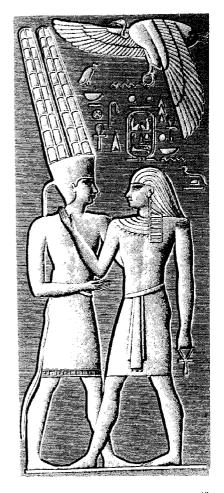

س

٨٠

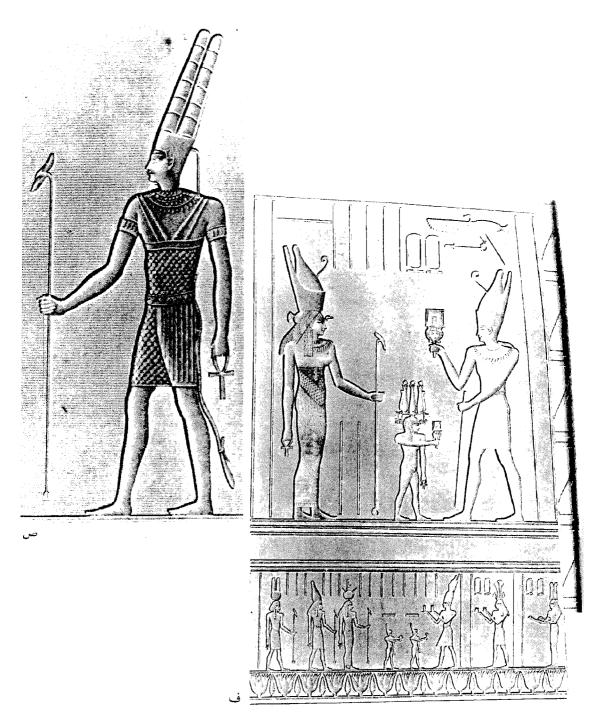

### وهكذا كانت تتجمل

كانت المرأة المصرية القديمة \_ بإجماع المصادر \_ جيلة ، تتمتع بقدر نادر من الجهال . وتوفر لنا الآثار التي عثر عليها ، والمنقوشة على الجدران ، كنزا كبيرا نستدل منه بسهولة على الأساليب التي كانت المرأة المصرية تتبعها لإضافة اللمسات الرقيقة إلى جمالها ، ونتعرف على الأدوات والمواد التي كانت تستخدمها في عمليات التجميل ، والتي لاتقل إتقانا عن أشهر مستحضرات التجميل العالمية الحديثة ، وهو مانتحدث عنه بشيء من التفصيل .

كيف احتفظت برشاقتها: كانت المرأة المصرية تتمتع بقوام رشيق، وقد ممشوق، بل يمكن القول إن السمنة كانت من المظاهر غير المألوفة، وكانت مدعاة لسخرية الفنانين.

وكانت تتبع نظاما غذائيا دقيقا (كنوع من الريجيم) ، تحرص فيه على تناول كوب من الماء الساخن «على الريق» كل صباح . وتتناول الأطعمة البسيطة التركيب ، مع الاهتهام بتناول الخضراوات والفواكه الطازجة . وكانت تتناول خبز الشعير ، وتستعمل عسل النحل ، لتحلية المشروبات ، وكانت تعمل على التخلص من فضلات الطعام ، المتبقية بالمعدة ، بتناول الزيوت المسهلة ثلاثة أيام كل شهر . وكانت تحرص على مزاولة ألوان الرياضة المختلفة ، إلى جانب الأعهال المنزلية اليومية . وعملت على تنظيم النسل ، للحفاظ على صحتها من التدهور ، نتيجة تلاحق الإنجاب . واهتمت بالرضاعة الطبيعية للطفل . وعملت على سرعة استعادة رشاقتها بعد الوضع .

النظافة مقدسة: المرأة المصرية هي أول من وضع سلوكيات التحضر للبشرية جمعاء. فقد جاء بالنصوص القديمة حرصها على غسل يديها قبل الأكل وبعده . . وكذلك غسل يديها وقدميها فور دخول المنزل . وكانت المرأة المصرية عندما تبدأ تجميل نفسها ، تبادر بالاستحام ، حيث تغسل نفسها غسلا جيدا ، وهو أمر ، كانت العقائد والطقوس تفرضه ، حيث كانت أيضا تفرض التطهر بالماء قبل دخول الأماكن المقدسة . . ومما سجلته إبداعات الفنان المصرى القديم ، لوحة جدارية تمثل إحدى السيدات تستحم وهي جائية على ركبتيها ، وأمامها خادمتان ، إحداهما تصب عليها الماء ، والأخرى تقرب منها زهرة لتشم عبيرها .

واهتمت المرأة بنظافة بيتها وملابسها ، كما استخدمت خيوط الكتان لعمل المناشف، التي نراها مصورة على الجدران في بعض المقابر، وكانت تستعمل في أغراض التجفيف والتدليك. كما عثر على رداء من الكتان، يشبه إلى حد كبير « البرنس » الذي يستخدم حاليا بعد الحمام.

المسرآة: وبعد انتهاء الحمام ، كانت المرأة تمسك مرآتها البرونزية ، ذات الذراع الأبنوسية ، والحواف التي تزينها زهرة اللوتس . والمرآة هي أهم أدوات التجميل ، وهي عبارة عن قرص معدني مصقول ، يكون عادة من البرونز ، وله مقبض طويل . . إن المرآة أصبحت لدى المرأة المصرية رمزا للبعث والحيوية ، لأنها تشبه قرص الشمس في استدارتها ولمعانها وانبعاث الضوء منها (٥٤) .



(٤٥) نهاذج لمجموعة من المرايات ذات السطح اللامع المصقول ، بعضها من الخشب وبعضها من الفضة . وكانت المصريات يشبهن سطح المرايا اللامع بقرص الشمس .

#### الشعر : وعند الشعر نتوقف قليلا :

من المؤكد أن المصريين جميعا كانوا يقدرون الشعر الطبيعى ، بدليل أن المومياوات تحتفظ بشعر رأسها ، ووجود وصفات عديدة لنمو الشعر ، كما أننا فى بعض الأحيان نرى جزءا من الشعر الحقيقى يبرز من تحت الشعر المستعار . لكن المؤكد أيضا أن الباروكة كانت جزءا أساسيا فى الجمال والتجميل . ويرى البعض أن الباروكة \_ التى شاع استخدامها منذ عصور ماقبل تاريخ الأسرات ، لايمكن أن تكون للزينة ، أو

للاحتفالات فقط ، وإنها هي لحماية الرأس من أشعة الشمس ، بدليل أن استخدامها لم يقتصر على الآلهة والملوك وكبار القوم ، وإنها امتد إلى الطبقات البسيطة كالجنود والعمال والخدم . وعموما فقد كان وجود الباروكة يستلزم وجود متخصص يعنى بها ، أو صديقة تساعد المرأة على ارتدائها بعد العناية بها .

وهناك رسوم تصور بعض السيدات ، وهن يصففن باروكاتهن عند الكوافير ، ويصبغن شعورهن باللونين الوردى والأخضر . وكانت النساء المصريات يسببن الارتباك لمصففى شعورهن ، بتلك الأحجام والأشكال المختلفة لباروكاتهن ، فضلا عن أدوات تزيينها ، من أشرطة وحجارة ومعدن وخرز ودبابيس ، لترتيب ثنياتها والحفاظ عليها ، لكن دون استخدام المشط لتزيينها ، برغم وجود الكثير من الأمشاط التي تستعمل في تشيط الشعر أو التجميل . وفي مقبرة بطيبة من عهد تحوتمس الثالث ، رسم يمثل سيدة تجلس على مقعد ، وقد ألقت برأسها إلى الخلف ، وهي تنظر في مرآة لتتابع عمل مصففة الشعر ، وقد ظهر في هذا الرسم استخدام المصففة للمشط (٢١).



(٤٦) عملية تصفيف الشعر . . وترى الملكة كاويت ، والمرآة في يدها ، وامرأة تصفف لها شعرها ، بينها وصيفتها تساعدها على الانتعاش بكوب اللبن الحليب المحلوب من بقرتها التي تظهر في رسم مجاور .

وقد تعددت تسريحات الشعر: ففى الدولة القديمة كانت أهم التسريحات هى الشعر القصير الناعم. ونرى سيدات العائلة المالكة ، والنبيلات ، والعازفات ، والراقصات ، والخادمات فى الحريم الملكى ، بهذه التسريحة . أما التسريحة الأخرى المنتشرة ، فهى الشعر الطويل ، أو المتوسط الطول ذو الخصلات . رهذه التسريحة ، كانت مقصورة - حتى الأسرة الرابعة - على الإلهات وأفراد العائلة المالكة والنبيلات ، ونادرا ماكانت نساء الطبقات الدنيا يمشطن شعورهن بهذه الطريقة .

وفى الدولة الوسطى، يقل الشعر القصير والمتوسط، ويصبح الشعر الطويل ذو الخصلات هو السائد بين جميع طبقات الشعب. وفى الأسرة ١٢، تظهر لأول مرة تسريحة حاتحور، وهي خصلتان من الشعر تجعد نهايتاهما، ثم تتركان على جانبي الرأس، فتصلان إلى الصدر مع عدم تغطية الأذن.

وفى الدولة الحديثة ، ومع الثراء الذى صاحبها ، اتجهت المرأة المصرية إلى المغالاة فى تزيين شعرها ، واستبدلت بالخصلات ضفائر رفيعة تنتهى بشراشيب . ويظهر الشعر القصير مرة أخرى ، ولمدة قصيرة ، فى فترة تل العمارنة . حيث نرى الباروكة القصيرة فوق رءوس الملكات . وفى مقابر الدولة الحديثة عثر على بعض الباروكات المصنوعة من شعر الإنسان أو أنسجة النباتات .

ومادمنا نتحدث عن الباروكة ، فلابد من الإشارة إلى أمر تجميلى ابتكره المصريون القدماء ، وهو قمع الرائحة . ففى الرسوم نشاهد باروكات النساء والرجال فى الحفلات بالذات ، وقد رشقت فيها أشكال مخووطية كالأقهاع . وأغلب الظن أن هذا القمع مصنوع من الشمع المقوى ، وقد غمس فى الرائحة المعطرة ، ومع تقدم السهرة ، والأكل والشرب طبعا ، يأخذ القمع فى الذوبان تاركا جبهة المرأة أو الرجل ، ورقبتيها تسبح فى الرائحة الطيبة . وكما تصور الرسوم ، فإن الخدم كانوا يقومون خلال الحفلة بتغيير الأقماع للضيوف .

وبالطبع ، فإن الإنسان العامل ، رجلا كان أو أمرأة ، لم يكن يستخدم الشعر المستعار أثناء العمل . ولاتقاء مضايقات الشعر ، كان يتم ربطه خلف الرقبة .

وكانت المروحة أداة أساسية متوافرة لدى كل مصرية ، للحصول على نسمة الهواء . (٧١)

والراقصات كانت لهن دائما تسريحات خاصة بهن ، ولذلك يمكن التعرف عليهن بسهولة في جميع العصور . ففي الدولتين القديمة والوسطى ، كانت الضفائر المنسدلة فوق الظهر ، هي العلامة المميزة لهن . وهذه الضفائر . ، كانت تجدل مع الخرز ، ليكون الاهتزاز أفضل كثيرا أثناء الرقص . ولكن توحيد التسريحة بين الراقصات لم يستمر بعد ذلك في العصور اللاحقة .

ومن التسريحات المميزة التي نراها بوضوح في الرسوم ، تسريحة تكعيبة النفاس ، والتي كانت المرأة المصرية تصفف بها شعرها في أثناء فترة الولادة والتطهر ، التي تقضيها في التكعيبة أو بيت الولادة . ومن المرجح أن تكون لهذه التسريحة جذور طقسية دينية .

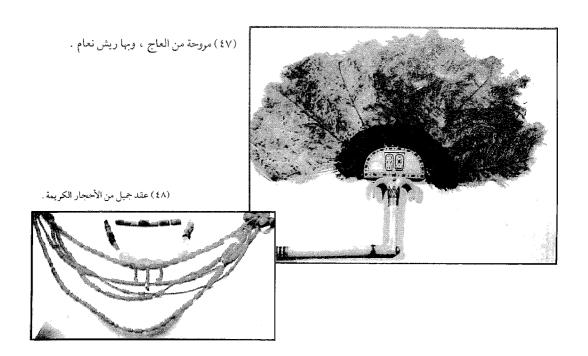

(٤٩) حلق ذهبي محلى بالأحجار الكريمة .

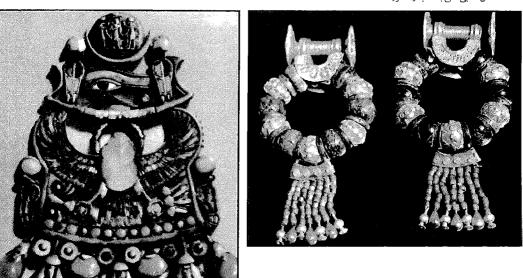

 (٥٠) قلادة صدرية مصنوعة من الذهب والفضة والأحجار شبه الكريمة .



القطع تبين مدى دقة ومهارة الصانع القديم .

وكانت المصرية تكره الشعر الزائد في الجسم ، وتعتبره نقصا في النظافة ، أو ضربا من الإهمال . ولذا كانت المرأة المصرية تحرص على إزالة الشعر الزائد في الأماكن غير المرغوب فيها (\*\*) ، وكانت تستخدم لذلك الملقاط أو الشفرات . وقد عثر في مقبرة أم خوفو على شفرات من ذهب ونحاس .

وكانت المرأة المصرية مغرمة بالروائح النفاذة القوية التى كانت تصنع من خلط الزيوت والدهون. ومع أن طريقة التقطير لم تكن معروفة ، فقد كانت هناك ثلاث طرق لصنع الروائح من الزهور والفواكه والبذور: الطريقة الأولى، يتم فيها إغراق الزهور في الدهون وتعريضها للتشرب ، وبذلك تنتج الكريهات والمراهم. والطريقة الثانية ، هي إغراق الزهور والأعشاب أو الفواكه في زيوت تغلى ، وهذا المنظر يتكرر كثيرا في الرسوم. بعد ذلك كانت الزهور تصحن في الهون ، ثم تقلب في الزيت فوق النار ، ثم ينخل الخليط ويترك ليبرد . وعندئذ يتم تشكيله على هيئة كرات أو أقماع ، أو سائل يحفظ في زجاجات . أما الطريقة الثالثة ، فشبيهة بصنع النبيذ والزيت ، حيث توضع الزهور في حقيبة لها طرفان مربوطان بعصا عند الطرفين ، ويتم عصر بصنع النبيذ والزيت ، حيث توضع الزهور في حقيبة لها طرفان مربوطان بعصا عند الطرفين ، ويتم عصر المادة المطلوبة وهي الروائح . . وكان هناك شكل آخر لهذه العملية في حقيبة لها إطار من ناحية وعصا من الناحية الأخرى ، ثم تتولى مجموعة من العمال عصير المادة .

وكان التزين وتضميخ الجسم بالدهون والعطور جزءا من حياة المرأة والإنسان المصرى بشكل عام ، لايمكن الاستغناءعنه، مثله مثل الأكل والشرب ، وفيه يتساوى الغنى مع الفقير ؛ ولذلك احتوى أجر العامل على كمية من الزيوت والضموخ بجانب الطعام . وعندما أضرب العمال تحت حكم رمسيس الثالث، كان من بين مطالبهم الحصول على أجورهم ، والحصول على الزيت بجانب الطعام .

وقد أقرت المرأة المصرية ببساطة الفساتين، أو الأثواب، على أساس أنها تؤدى وظيفة محددة . لكنها عملت، من ناحيتها، على استكمال هذه البساطة بلمسات جمالية متعددة . لقد كانت المرأة المصرية حريصة على اقتناء وارتداء مجموعة كبيرة من الحلى والجواهر . بل إن أحد المصادر يذهب إلى القول بأن المصريين \_ أغنياء وفقراء ، نساء ورجالا \_ كانوا مدمنين للمجوهرات . و إلى جانب هدف التزين ، فإن كثيرا من الجواهر والحلى كانت تأخذ صفة التميمة ، التى تقى من الأرواح الشريرة والضرر ، ولهذا اتخذ كثير من المجوهرات شكل التميمة .

وواضح أن المرأة المصرية كانت تهوى الحلى منذ قديم تاريخها . ففى العصور القديمة ، حينها كان الإنسان يدفن وهو فى وضع القرفصاء ، وجدت أجسام النساء محلاة بعقود من الخرز ، وأساور وخلاخيل مصنوعة من العظام أو الأحجار شبه الكريمة .

<sup>(\*)</sup> تقول بعض المصادر إن المصريين ، برغم كراهيتهم للشعر الزائد ، كانوا يطلقون شاربا رفيعا أو لحية خفيفة . ولذلك عرف المصريون أمواس الحلاقة ، حتى من قبل عصر الأسرات . ونظرا لعدم وجود الصابون ، فقد استخدمت الدهون والزيوت لتنعيم الجلد في المنطقة المراد حلاقتها . ويقول مصدر آخر إن المصريين لم يكونوا من الشعوب غزيرة الشعر ، ومن ثم يستغرب قيام الفنانين برسم لحى مستعارة ، ويحاول تفسير ذلك بأنه محاولة لتذكير المصريين بأصولهم القديمة ، داخل إفريقيا ، حيث يكون شعر الذقن ثقيلا عند منابع النيل .

كان صناع الجواهر ( الجواهرجية ) المصريون على درجة مذهلة من المهارة والإتقان . فلم يتفوق أحد حتى الآن على صنعتهم التى يمكن مقارنتها بأكبر بيوت المجوهرات العالمية العصرية . . وكانت المواد ، التى تصنع منها الحلى ، هى المعادن مثل النحاس فى البداية ، ثم الذهب ، وأخيرا الفضة والبرونز، واستخدم القيشاني ، والأحجار الكريمة ، والأحجار شبه الكريمة مثل الكالسايت والمالاكايت والفيروز . أما اللآلئ والياقوت والسفير فلم تكن معروفة .

وأشهر أشكال المجوهرات هي العقود والأقراط والخواتم (١٥)(١٥) (١٥)(١٥). كان العقد عريضا ، يفترش مساحة كبيرة حول العنق وفوق الصدر ، من صفوف عديدة من الأحجار ، وحتى الخيوط التي تحمله كانت تنتهي بحليات تجميلية . . بأشكال زهرة اللوتس أو رأس الصقر . ولتخفيف ثقل هذه العقود كانت هناك ، في الخلف على ظهر المرأة ، كتلة (ثقالة) تتأرجح كبندول الساعة تسمى «مانخت» ، وقد عرف المصريون الأقراط عن طريق النوبيين ، والقادمين من الجنوب ، وقلدهم الرجال والنساء الذين أحبوا جميعهم الأقراط ولبسوها من خلال ثقوب في شحمة الأذن . واستخدم المصريون الخواتم ، وكانت تصنع من المقيشاني الرخيص أو من الذهب ، ونادرا من الفضة والبرونز أو الحديد .

وكان لرأس المرأة المصرية زينة خاصة ، تأخذ شكل الأكاليل أو الشرائط المصنوعة من الزهور الحية ، أو من المعدن والأحجار شبه الكريمة .

ومن زينة الأطراف ، التي كانت المرأة المصرية تحبها ، الأساور . وتفضل بشكل خاص أن ترتديها في الجزء الأعلى من ذراعها ـ طبعا ـ وحول رسغيها . كها كانت تحب الخلاخيل محيطة بأعلى كعبيها .

ونصل إلى طلاء العيون ، فنجد أنه كان عنصرا هاما في عملية التجميل لدى المرأة المصرية . وكان هناك لونان شائعان في الاستعال ، هما الأسود والأخضر اللذان يرجع تاريخ استخدامها إلى ٠٠٠ سنة قبل الميلاد . واللذان عثر عليها في المقابر في صورة مواد خام ، أو رقائق أو بودرة ، أو معجون . وفي العصر الحديث ، استبدل بالأخضر الأسود وهو الكحل . وبدأت معرفة أقلام الكحل المصنوعة من الخشب أو البرونز، بعد أن كانت المرأة تضعه باليد . وكانت المكحلة تستخدم كغطاء لعلبة الكحل المصنوعة من الألباستر . وإلى جانب التجميل ، كان الكحل يستخدم في الوصفات العلاجية الخاصة بأمراض العين .

وكانت موضة العين الشائعة في مصر لدى النساء هي عين الظبيي (٥٣)، أو العين على شكل اللوزة. . حيث كان اللون يمتد بحرية من الحاجب إلى قاعدة الأنف.

ولتلوين الخدود، كانت المرأة المصرية تسخدم نوعا من الفلزات على قاعدة من الدهن أو الصمغ. وكانت هذه المادة تستخدم أيضا كأحمر شفاه (\*). وأيضا لتدليك راحة اليد والأظافر وبطن القدم .

وكانت كل هذه الأصناف من مواد التجميل، تحفظ في أوعية خاصة ، يعتبر ما وصلنا منها قطعا من الفن الجميل ، وكذلك الأطباق والملاعق . (٥٠)(٥٥) .

وكان الوشم معروفا ، ولكن فقط على أجساد الراقصات ، وبشكل خاص ، في منطقتي الصدر والأكتاف.

واهتمت المرأة المصرية بتقليم أظافرها وتهذيبها ، واستعملت لها بعض الطلاءات وبخاصة الحناء ، كما استخدمت الحجر الإسفنجي لتنعيم الكعبين .

ومن أجل العناية بالجهال ، وبالصحة بشكل عام كإطار للجهال ، كانت هناك مجموعة من الوصفات ، والتي كانت تكتب في النصوص الطبية . من هذه الوصفات مايهدف إلى الحفاظ على البشرة لينة ونظيفة ودائمة النضارة . ومنها وصفات عديدة ، تعالج الرائحة الكريهة للجسم ، وأخرى لعلاج ترهل الصدر . وهناك وصفة لنمو الشعر، نقرأ فيها مايلي :

« دواء لنمو الشعر، مركب للملكة شيش أم الملك تيتى . رجل كلبة سلوقى ، نواة بلح ، حافر حمار ، تغلى جيدا في الزيت ، ثم يدهن بها جيدا » .

وفي وصفة لإزالة تجاعيد الوجه ، نقرأ منها مايلي :

« صمغ شجرة التربنتينة ، شمع ، زيت بيهين طازج ، حشيش السرو . تبشر جيدا ثم توضع في مخاط النبات . تدهن يوميا فوق الوجه » .

وتوجد وصفة أخرى تبدأ بالكلمات التالية:

« بداية الكتاب الذي يحول العجوز إلى شاب » .

وكان من عادة المرأة المصرية تصنيع حبوب من حصا اللبان وغيره ، وتضيف إليها عسل النحل ، ثم تقوم بمضغها ، فتجعل الأنفاس طيبة الرائحة . وكان اللبان يمضغ أحيانا للتسلية ، وأحيانا أخرى لتسهيل عملية الهضم .

<sup>(\*)</sup> توجد بردية في تورين ، تبين امرأة تدهن شفتيها ، بينها تمسك في يدها وعاء الحناء التي كانت تستخدم للتلوين، كها هو الحال الآن . ويعتبر دهان الشفايف بالفرشاة أحدث صيحة عالمية الآن في ميدان التجميل ، وهو نفس الأسلوب الذي كانت المصرية القديمة تستخدمه .







(3) وعاء لحفظ العطور والدهانات ، عثر عليه في مقبرة توت عنخ آمون ، ويرى الغطاء على هيئة أسد ، والنقوش تصور مجموعة من الحيوانات المشتبكة في معركة . أما القاعدة ذات الأضلاع الأربعة ، فينتهى كل ضلع منها برأس آسيوى أو إفريقى .



(٥٥) مجموعة من أدوات التجميل . في الخلف، وعاء وأنابيب طلاء العبن . وفي الأمام، أداتان تستخدمان في وضع طلاء العبن . أما العلبة التي على شكل البطة ، والملعقة بشكل الورد الزاهي ، فربها كانت تحتوى على كريهات التجميل .

## وهكذاكانت التسلية والترفيه عن النفسل

كان المصريون القدماء شعبا يعرف كيف يرفه عن نفسه ، ويتسلى بوقته ، ويتريض ويسترخى . وهو أمر تصوره لنا المناظر فى كل مكان ، وبكل وضوح ، وبالتفصيل . ويعتقد أن الحجم الكبير من المتعة التى وجد المصرى نفسه فيها فى الحياة ، هو الذى دفعه إلى البحث عن استمرارية الحياة بعد الموت .

وقد كانت الرياضة والألعاب الرياضية تحظى بشعبية كبيرة بين المصريين ، سواء كانت ممارستها بصورة رسمية في حضور الفرعون ، أو بطريقة غير رسمية ، أو كجزء من الاحتفالات الدينية . وليست هناك لعبة رياضية لم يلعبها المصريون ، ومنها المصارعة والملاكمة ، والسباحة والعدو والأكروبات . . . إلخ . وهي تظهر غالبا في صورة نشاطات جماعية .

وبسبب صفاء الساء وروعة المناخ ، كانت رياضة الصيد والقنص ـ وخصوصا في الصحراء ـ محببة لدى المصريين ، وإن كان الفرعون والنبلاء والأثرياء هم القادرين على تحمل نفقاتها . في الأيام الأولى كان الصيد يتم على الأقدام . وعند اختراع العجلة والعربة ، أصبح النبيل يطارد فريسته فوق عربته وهو مسلح ، كأنه ذاهب إلى الحرب . وكانت طريقة الصيد هي استدراج عدد كبير من الحيوانات إلى منطقة منعزلة ـ ربها كانت حول بركة ماء ـ ثم تتم مهاجمتها جماعيا بوابل من السهام . وكانت مجموعة من محترفي الصيد تصحب النبيل . وكانت كلاب الصيد تصاحب النبيل منذ العصور القديمة ( وأصبح الكلب يصور على هيئة أنوبيس حامي مقابر الآخرة ) . وتظهر أولى مناظر الصيد في عام ٢٠٠٠ق . م . ومن العصر القديم يأتينا منظر آخر للصيد . ولم يكن كل الصيد مقترنا بهذا القتل الجهاعي ، فهناك مناظر تصور صيد حيوانات ، وهي حية لتربيتها ، أو ترويضها ، أو عرضها .

وبمناسبة الحديث عن كلب الصيد، نقول إن المصرى استأنس عددا من الحيوانات من بينها القرد والنسناس للتسلية ، وكذلك القطة التي لم يتم ترويضها إلا في العصر الوسيط ، وكان يطلق عليهااسم «مياو» ، وتمتعت بحهاية إلهية ، وبخاصة القط الأسود .

وكان الصيد في الجِراج يتضمن صيد الطيور أو السمك أو وحيد القرن . وقد سجلت كل متع هذا الصيد في بردية معنونة « متع صيد السمك والطيور البرية » ، فنقرأ فيها :

« إنه يوم سعيد عندما نذهب إلى الجِراج ، فقد نصطاد فى طريقنا أو نمسك بكثير من السمك فى نوعى الماء . إنه يوم سعيد يعطى فيه لكل إنسان ، وتكون إلهة الحراج فيه عطوفة علينا . سوف ننصب الفخاخ لصيد الطيور ، وسوف نوقد فرنا » .

ويلى ذلك وصف شامل لعمليات الصيد وفنونه ، مع صور كثيرة . وبشكل عام يمكن القول إن صيد السمك كان يتم بالرمح ، ثم تتسلم الزوجة أو العبد ناتج الصيد . أما الخطاطيف والشباك ، فلم يكن يستخدمها سوى الصيادين المحترفين .

وفي مقبرة نخت ، نجد رسما يبين طريقة صيد الطيور ، حيث يبدو نخت وأفراد عائلته وخدمه فوق مركب خفيف من البردى ، يستخدم للسير في المياه الضحلة ، وهو مصنوع ببساطة من جريد البردى المجدولة ، وله منصة خشبية في الوسط يتحقق بها التوازن . في الشهال نرى نخت ممسكا بطائر بواسطة قدميه ، ويبدو أنها لعبة محشوة وفي يده الأخرى يمسك أداة للقتل ، هي عصاة مدببة على شكل ثعبان ، كانت تستخدم لقطع رقبة الطير . وتستعد ابنته لتسليمه أداة أخرى . وفي الجانب الأيمن من المنظر يبدو وقد أعد سلاحيه ، السلاح الذي في يده والآخر الذي أعطته له ابنته . وكالعادة في الأسلوب الرائع الذي تظهر به الرسوم الفرعونية ، نجد أن السلاحين قد حققا مرادهما حيث يظهر زوج من الطير وقد قطعت رأساهما . لكن الصيد عموما ـ كها هو وإضح ـ كان رياضة أرستوقراطية .

وكان الملوك يحبون مشاهدة جنودهم ، وهم يصارعون عبيدهم . وكان الأثرياء يهارسون رياضة ركوب الخيل وسباق العربات . وقد اشتهر أمينوفيس الثانى وتحتمس الثالث بأنهها كانا من محبى الرياضة الخارجية ، والرماية بالسهام .

أما الرقص ، فكانت له شعبية كبيرة في مصر القديمة ، سواء في المجالات الدينية أو المدنية . وكان الرقص نشاطا جماعيا ، مابين بطيء أو إيقاعي ، وكانت الإيقاعات المصاحبة له تتم بالتصفيق بالأيدى ، وبالصنج وبالطبول . والغناء . (٥٠)(٥٠)

وكانت الموسيقى عنصرا ضروريا ، يصاحب الرقص . لكن الموسيقى كانت فى حد ذاتها فنا ترفيهيا ودينيا . والمناظر المتعلقة بالموسيقى موجودة منذ عصر الدولة القديمة . وقد كان هناك موسيقيون من الجنسين ، غير أنه فى الدولة الحديثة فمعظم الموسيقيين كان من النساء . (٥٥)(٢٠)

ويتكرر كثيرا منظر عازف الهارب الأعمى ، وهو ما تفسره بعض المصادر بأن المصريين القدماء فيها يبدو للم تكن لديهم نوتة مكتوبة للموسيقى ، ومن ثم لم يكن صعبا على الأعمى أن يعزف الهارب . . لكن هذا القول أصبح غير ذى معنى ، بعد أن أسفرت أحدث الدراسات عن أن المصريين القدماء هم أول من عرف السلم الموسيقى .



(۷۷) رسم فى إحدى المقابر يصور حفلة فى طيبة فى الأسرة ۱۸ . وهى مقبرة فتاة كانت تدعى الانى بامون، وترى الفتيات وهن يعزفن الموسيقى ويرقصن .



(۵۸) عازفات موسیقی وراقصات من بین الحریم الملکی .





(٦٠) رسم بارز من معبد طيبة يبين اثنتين من النساء الموسيقيات . تعزف إحداهن الهارب والأخرى العود . ومع وجود صور ورسوم أخرى لعازفات أخريات يتمتعن بالجهال والأناقة ، فلا أظن أنه كانت هناك عازفات بهذه الرءوس والأجسام غير المتناسقة ، إلا أن يكن من الأسيرات اللانى لا يراد للرجال أن يلتفتوا إلى أنوثتهن وهن يعزفن ، أو أن يكون هذا الرسم كاريكاتوريا .

ولكى نعرف نوع الموسيقى المصرية القديمة ، يكفى أن ننظر إلى الآلات الموسيقية التى بقى منها الكثير لدينا سليا، والتى يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات : الوترية والنفخ والدق . تشمل الوتريات الهارب ، والقيثارة ، والبربط (آلة شبيهة بالقيثارة) ، والعود . واختلف حجم الهارب ، وتراوح عدد أوتاره بين أربعة وعشرة ، وقد عزف عليه النساء والرجال . وظهر العود والقيثارة فى العصر الحديث ، حيث كان معظم عازفيها من النساء ، سواء بمفردهن ، أو بمصاحبة المغنين ، أو بين أفراد الأوركسترا .

ومن آلات النفخ الفلوت ، والكلارنيت ، والمزمار . وكان العزف يتم على آلتين ، بحيث تعمل إحداهما كرجع للصدى . وكان الكلارنيت في الغالب يعزف بواسطة النساء . ولم تكن الطبول مستخدمة في الأوركسترا ، إذ كانت مخصصة فقط للأغراض العسكرية والدينية . ومن الآلات: الدف والطبلة والتامبورين . أما التصفيق ، والقلقالة ، والصنج ، والأجراس ، والسيتار ، فكانت فقط للاستعمال الديني .

وتضم مجموعة المتحف البريطاني مناظر للمجموعات الموسيقية . أولها يرجع إلى الدولة القديمة ، ويبين مجموعة من الرجال، يضمون عازفي هارب وفلوت ومغنيين . أما مناظر الدولة الحديثة ، فتبين مجموعة كبيرة من الآلات، حيث تظهر في أحد المناظر مجموعة من الإناث ، في وليمة يعزفن آلات مختلفة . وفي منظر لوليمة مماثلة، يظهر زمار وثلاث سيدات ، يصفقن لضبط إيقاع راقصتين . والمشهد الأخير يصور موكبا دينيا يسوده الفرح فيها يبدو أنه يوم عطلة .

ونصل إلى الولائم: فيبدو أن حفلات العشاء كانت من الأوقات المفضلة لدى المصرى القديم، في العصرين (٢١) الوسيط والحديث، وهو أمر تصوره لنا المناظر بكل وضوح. في بداية الحفلة، يحيى المضيف ضيوفه، ويقدم لهم الخدم الزهر، ثم يعطونهم أقهاع البخور ليضعوها فوق شعورهم (فتذوب الروائح العطرة، وتسيل مع استمرار السهرة). ولم يكن الضيوف يجلسون إلى مائدة عشاء مستديرة كها نفعل اليوم، وإنها إلى مناضد صغيرة، حيث يقدم لهم الطعام والشراب. كان المضيف وكبار ضيوفه يجلسون على المقاعد. وفي بعض المناظر، يجلس كل من الرجال والنساء منفصلين بعضهم عن بعض، بينها يظهرون في مناظر أخرى وقد اختلطوا بحرية. وربها كان هذا يمثل الاختلاف بين الضيوف المتزوجين وبين العزاب. وكان الطعام يتكوم بشكل مغر فوق الموائد، فيها يشبه البوفيه، على الرغم من أن الخدم كانوا يحضرون الطعام وكان الطعام يتكوم بشكل مغر فوق الموائد، فيها يشبه البوفيه، وبعدها كان الراقصون ولاعبو الأكروبات إلى الضيوف. وخلال الحفلة كان الموسيقيون يعزفون الموسيقى. وبعدها كان الراقصون ولاعبو الأكروبات يؤدون أدوارهم، ومع استمرار الحفلة، كان هناك استهلاك المزيد من النبيذ مصحوبا بمثل هذه الأقوال:

« اعطني ثهانية عشر كأسا من النبيذ، إذ إنني أحب أن أشرب حتى الثيالة، فأنا من داخلي جاف كالقش».

ولاتنسى المناظر أن تصور نتيجة هذا الإفراط . فنرى الرجال والنساء يتقيئون في أوعية يحملها الخدم ، ويتولى أصحاب الدعوة إراحتهم بينها المرح مستمر.

وخلال السهرات الهادئة داخل المنزل ، كانت هناك وسائل أخرى لتسلية العائلة . فكان (۱۲) الكبار يشتركون في مجموعة من ألعاب الرقعة التي كانت مشهورة في كل أنحاء البلاد (۱۲) . وأكثر هذه اللعبات \_ وهو ما يزال المصريون يلعبونه حتى الآن \_ تسمى « سينيت » . . وهو رقعة مستطيلة مقسمة إلى ثلاثة صفوف منعشر مربعات . وكان عدد القطع الخاصة بكل لاعب في العادة هو سبع قطع . وتبدأ اللعبة بوضع القطعة بالتبادل في المربعات الأربعة عشر . وكانت الحركة مقتصرة على شكل الحرف ٤ بهدف نهائي ، هو إزالة قطع خصمك كلها ، وعدم الساح له بإزالة قطعك . فإذا واجهت القطعة سدا كان عليها أن تعود إلى خط البداية من جديد .

ولم يظهر النرد ( الزهر ) ، كما نعرفه ، إلا في العصر اليوناني الروماني ، لكن المصرى القديم وجد طرقا أخرى لمعرفة عدد حركة القطع ، منها مجموعة عصى مصممة على شكل الإصبع ، وعليها نفس علاماته . وكان أحد جوانب العصا مسطحا والآخر مستديرا . . وكانت العصِيّ تلقى ويتم عد الأسطح المسطحة والمستديرة لمعرفة أيهما كان أكثر عددا .

وهناك لعبة شعبية أخرى تسمى « عشرون مربعا » . . وكانت توجد على الوجه الآخر للوحة السينيت ، وإن كانت علاماتها مختلفة قليلا . فالصف الأوسط يحتوى على ١٢ مربعا ، بينها الصفان الجانبيان يحتوى كل منهها على ٤ مربعات فى أحد الأطراف وشريط طويل فى الطرف الآخر . وكان لكل لاعب ٥ قطع يضعها فى الشريط الفارغ . ويبدأ اللاعبان بتحريك القطع إلى المربعات الأربعة فى الأطراف . وهدف اللعبة هو إنزال القطع بأمان إلى الصف الأوسط ثم إلى خارج الرقعة . وبينها تتحرك القطع الأخرى فى اتجاه معاكس ، فلابد أن التكتيك كان هو سد طريق التقدم أمام الخصم ، ورده للخلف .

وهناك لعبات أخرى على رقع ، لكن قواعدها غير معروفة

وكان للأطفال لعباتهم ولعبهم. تشهد بذلك الدمى والعرائس الدقيقة الرقيقة المجهزة بمجموعات (٢٠) من الملابس، والكرة، وأشكال الحيوانات ذات الأطراف المتحركة. وهناك مناظر لأولاد (٢٠) وبنات يؤدون نشاطات جماعية مختلفة، مثل الألعاب والمسابقات الرياضية والتحطيب والرقص التوقيعي. ومن النشاطات الأخرى التي كان المصريون يشجعون أولادهم عليها على الأقل في الأسرة المالكة والنبلاء - السباحة، ورمى السهام، وركوب الخيل.



(٦١) الضيوف فى الوليمة ، جالسون على المقاعد والكراسى ، يرتدون أقياع التجميل فوق رؤسهم . والطعام متكوم عاليا فوق الموائد والخدم يقدمون النبيذ والورود . من مقبرة نباومون فى طيبه .



l (٦٢) (٦٣) عدة لقطات تصور لعبة السينيت المصنوعة من العاج .

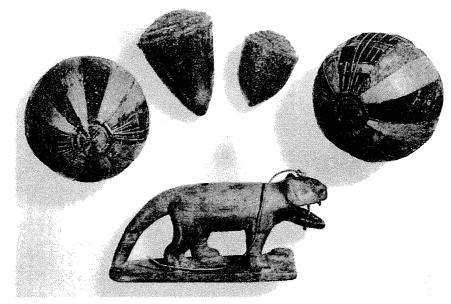

(٦٤) لعب الأطفال وهي كرنان مصنوعتان من ألياف الخضراوات وأسد خشبي ذي فك متحرك يتم تشغيله بخيط.



 (٦٥) بعض لعب الفتيات الصغيرات وهى حرائس بعضها رأسه مفقوده ، مصنوعة من الخشب وشعرها من الخيوط المضفرة.

ولفصى وليمايع (الحيياة والزوجبيّ م للمركريّة والمصريّدة

# مقسسم

ونصل إلى آخر الأجزاء التي تكمل لنا \_ عند « تركيبها » وضم أجزائها \_ الصورة الشاملة للمرأة المصرية القديمة .

هنا نتعرف على الأسرة في حياة المرأة المصرية القديمة ومفاهيمها ، والقيم التي كان الحكماء يدعون إليها من خلال الحث على الزواج وتكوين الأسرة . .

ثم نتعمق بشيء من التفصيل في كل مايتعلق بالأمومة ، من حمل ، وولادة ، ورضاعة ، وتربية للأطفال .

وبتفصيل أكثر، نتوغل في موضوع الزواج ، لنعرف كل مايتصل به ، مع تقديم نصوص كاملة لعقود زواج وتحليل ما تضمنته من بيانات .

وبالمنطق، كان لابد أن نتعرض طبعا لموضوع الطلاق وكل مايتصل به .

بهذا \_ في تقديري \_ تكون صورة المرأة المصرية القديمة \_ كها أرجو \_ قد اتضحت .

#### الأسترة

يظهر لنا الفن المصرى القديم أن الأسرة كانت هي عماد المجتمع ، وأن العلاقة التي تجمع بين الزوج والزوجة وأولادهما كانت عميقة ودافئة . ففي التماثيل والنقوش ، نرى الزوجة جالسة أو واقفة إلى جانب زوجها ، براحة ويسر ، تحيطه أحيانا بذراعها (\*) ، أو تترك أصابعها مرتاحة فوق ذراعه أو يده . ونرى مناظر الحياة اليومية المتنوعة، سواء داخل البيت أو أثناء رحلة للنزهة والصيد . ونرى الزوجة وهي ترفه عن زوجها ، أو وهما يتعبدان معا . (٢٦)(٢٧)

ويمكن القول، بكل اطمئنان، إنه من النادر أن نرى في أية حضارة قديمة الأزواج في مواقف كهذه ناطقة بالود والألفة (٨٦)(٢٩).

وفي استثناءات مطلقة ، نجد أن النقـوش تصرح أحيانـا بوضـوح عن عـلاقة وثيقـة في الأسرة الحاكمة ، كالتي نجدها بين أمنحوتب الرابع أو إخناتون وزوجته نفرتيتي (على الأقل في السنوات الأولى من زواجهما)، أو المناظر الخاصة التي تصور لنا الملك أثناء تقبيله لابنته الجالسة على حجره (٧٠) ، أو نفرتيتي وهي ترضع إحدى طفلاتها ، أو إحدى الأميرات وهي تأكل بطة . ومن الأوضاع الإنسانية الخاصة لوحة « التمشية في الحديقة » والتي تمثل زوجين شابين تمد الزوجة باقة ورد إلى أنف زوجها ليشمها ، من المرجح أنهما توت عنخ آمون ، وزوجته عنخس أن آمون .

لقد كان الزواج عملية كريمة ، وشركة حقيقية ، وكان من العوامل المساعدة على هذا (٧١) القدر من الحرية الذي كانت المرأة تتمتع به ، والاحترام الذي كانت تعامل به (\*\*\*) . وكانت إيزيس الإلهة أولى الزوجات وأكثر النساء رقة وإثمارا ، هي النموذج الرئيس للزوجة . لقد قدمت إيزيس الضعيفة ، من خلال رحلتها لتجميع أشلاء زوجها، المثل للزوجات المصريات ليكن مثلها قويات الشكيمة، عمليات . هذا فضلا عن أن المرأة أضافت إلى مكانتها ما رسخ عن الأنثى في العصور القديمة ، من أن المرأة مصدر غامض للحياة ، مالكة لقوى جسدية تفوق خبرات الرجل ، وحارسة للأساطير وتقاليد الجنس .

<sup>(\*)</sup> من النادر أن نرى الزوج يحيط زوجته بذراعه .

<sup>(\*\*)</sup> يستوى في ذلك أن تكون المرأة ثرية أو فقيرة . وفي مقبرة سخم ـ كا الذي كان يعمل موظفًا في الجهاز القانوني في الدولة القديمة ، نرى منظرا يبين رجلا يساعد فلاحة تحمل سلة مليئة بالطعام على رأسها ، بأن يأخذها منها .

صحيح أنه كان مطلوبا أحيانا أن تشترك مع زوجات أخريات فى البيت ، بكل ماينطوى عليه ذلك من ضغوط ومعاناة . والفرعون نفسه كان لديه بيت حريم واسع ، لايضم فقط بنات وطنه ، وإنها أيضا أميرات أجنبيات كان أهلهن يرسلونهن إليه ليصبحن زوجاته ، وكذلك كان الوزراء والنبلاء والأثرياء . لكنه حتى مع تعدد الزوجات ، فإن الزوجة الرئيسية كانت هى صاحبة الامتياز الكبير ، والحاكم الذى لاينازع فى البيت .

ماهى حكمة الزواح لديهم ؟ وقد أدرك المصريون القدماء أن الزواج نظام شرع لمصلحة بناء المجتمع على أسس وقواعد من الترابط والتكافل ، يضع فى اعتباره حاجات الفرد والجهاعة ، وأن الزواج ليس وسيلة لإنجاب الأولاد فحسب ، أو لاستمتاع الرجل والمرأة ببعضها ، وإنها هو أساسا علاقة مودة ورحمة بين الرجل والمرأة ، وهو علاقة تمازج نفسى وتعاطف روحى بينها . ثم إن الزواج علاقة شرعية ، مفضلة دائها على العلاقة غير الشرعية البغيضة . التى ينفر منها المجتمع ، ولا تحظى باحترامه .

وتحدثنا الآثار المصرية ، ومختلف النصوص التي خلفها المصريون القدماء ، عن رأيهم في الزواج كرابطة تعاطف وتساند ومودة وألفة ، كما تحدثنا عن مدى حرصهم على الزواج والترغيب فيه والحض عليه والتبكير به ، ابتغاء الولد من حلال لا من حرام ، والإكثار منهم لشد أزرهم ومعاونتهم والتفاخر بهم في حياتهم ، ولإحياء ذكراهم بهايقيمونه من شعائر وطقوس بعد وفاتهم . وفي هذا الصدد نقراً كثيراً من الحكم والنصائح :

- من الحكم والنصائح المعروفة يقول « بتاح ـ حتب » ، حكيم الدولة القديمة ، موصيا ابنه : « إذا صرت رشيدا فأسس لنفسك بيتا »
  - كماورد نفس هذا النص في نصائح « حوردف» لابنه .
- ومن الدولة الحديثة ، نجد حكيمها « آنى » ينصح ابنه ، ويوصيه بالزواج والتبكير به ، قائلا : « اتخذ لنفسك زوجة وأنت شاب لترزق منها بولد » .
- ثم يقول « إذا أنجبته لك في شبابك ، علمه ليكون نافعا . فها أسعد الرجل الذي يكثر أهله ، ويحترم من أجل أولاده » .
  - وقد تكرر هذا النص في بردية أخرى من نفس العصر ، يحث فيها أب ابنه على الزواج المبكر .
  - •وفي العصر المتأخر ، نجد الحكيم « عنخ \_ ششنقي » يوصى ابنه بالزواج والتبكير به ، قائلا :
    - « اتخذ لنفسك زوجة وأنت في سن العشرين ، لترزق بأولاد في شبابك » .
  - وفي سياق الترغيب في الزواج ، والتنفير من العلاقات العابرة غير المشروعة ، يقول « بتاح ـ حتب » :
- « إذا أردت أن تدوم صداقتك في بيت تزوره، سيدا كنت أو أخا أو صديقا ، فاحذر مخالطة النساء لأن ذلك تصرف شائن » .



(٦٦) تمثال لعائلة سعيدة ، وترى الزوجة وهى تضع ذراعها على كتفى زوجها وابنها . يلاحظ أن تماثيل الأولاد الذكور دائها يظهر فيها الولد وقد وضع إصبعه فى فمه .

(٦٧) تمثال من الجرانيت يصور عائلة سعيدة هى: الأب «سنوفر » حاكم طبية ، وا سنانى الأم وهى الممرضة الملكية ، والبنت «موت نفرت» مغنية آمون .

(٦٨) الأب « مور عنخ » تحيط به ابنتاه تمسكتين بذراعيه .



(٦٩) تمثال للأسرة ، ويرى الأب وعند قدميه زوجته وابنته كل منها ممسكة بإحدى القدمين .



(٧٠) إخناتون يقبل ابنته الجالسة على حجره



(٧١) العائلة تجلس بكامل أفرادها تحت قرص الشمس ، وآنون يلقى عليهم بأشعة الضوء . البنات الصغيرات يداعبن الأبوين .

### • كما ذكر « آني » :

« احذر المرأة الغريبة المجهولة الأصل . لاتنظر إليها عندما تمر بك . ولاتتصل بها اتصالا جسديا . إنها كالبحر العميق لايعرف الإنسان ما يخفيه . إن المرأة البعيدة عن زوجها تقول لك كل يوم في الخفاء إني جميلة ، محاولة إيقاعك في شراكها ، إنها ترتكب بذلك جريمة تستحق من أجلها عقوبة الموت » .

يتضح من هذه النصوص أنها انطوت على كثير من النصائح موجهة إلى الأبناء تحثهم على اتخاذ زوجة ، وتكوين أسرة ، إذا ما اشتد ساعدهم وبلغوا سن الرشد . واتخذت هذه النصائح شكل الحكم والأقوال المأثورة ، فكان لها تأثير عميق وقدسية في نفوس أفراد المجتمع ، مما كفل لها أسباب البقاء ، ومن ثم تأصلت في عاداتهم وتقاليدهم . ثم ارتفعت إلى مقام العرف الذي استقر في ضمير الجماعة ، وأصبح يؤثر في سلوكها .

وهذه النصائح تعطينا فكرة واضحة وصادقة عن نظرة المصريين القدماء إلى الزواج والترغيب فيه ، وتجنب العلاقات غير المشروعة والتنفير منها ودعوتهم إلى الزواج المبكر . وتلك جميعا من أهم العوامل التي يقوم عليها المجتمع الصالح .

وكيف كانت معاملة الرجل لزوجته ؟ ومن الواضح أن التقاليد والقيم المصرية القديمة كانت تحض على أن يعامل الأزواج زوجاتهم معاملة طيبة ، وأن يوفروا لهن سبل الراحة والهناء ، ونجد أن الحكماء كانوا يحثون أبناءهم على ذلك .

فيقول « بتاح \_ حتب » :

« أحبب زوجتك داخسل بيتك . .

أطعمها واكساء..

إن العطور والزيوت علاج لجسدها . .

أسمعد قلبها طوال حيساتك . .

فهي حقل مشمر لصاحبها »

ويقول « آني »:

« لاتكثر من إصدار الأوامر لزوجتك في منزلها إذا عرفت أنها صالحة ، لاتقل لها أين كذا؟ أحضريه لنا ، إذا كانت قد وضعته في مكانه ، بل راقب أعالها في صمت » .

وفى خطاب كتبه أحد الأزواج لزوجته بعد وفاتها ، نراه يذكر كيف عاش مخلصا لها ، ولم يطاوعه قلبه على الزواج مرة ثانية ، مع أنها ماتت منذ ثلاث سنوات . ولاحظ أن شبحها يطارده بعد وفاتها ، فكتب إليها خطابا يشرح لها كيف كان يعاملها معاملة حسنة ، إذ يقول . .

« لقد تزوجتك وأنا شاب ، وكنت تصاحبيننى فى تنقلاتى لتأدية أعالى فى مختلف المناصب ، ولم أتركك ، ولم أمس شعورك ، وعندما كنت أدرب قواد الجيش ، جعلتهم يأتون إليك ساجدين ، ويحملون إليك الهدايا الجميلة . ولم أخف شيئا عنك طوال حياتك ، ولم أؤذ شعورك باعتبارى سيدك ، ولم أخنك كفلاح يدخل منزل آخر . وعندما نقلت إلى منصبى الحالى ، ولم تكن لى حرية التنقل كها أشاء ، تصرفت كها لوكنت معك بالنسبة إلى زينتك وملابسك وطعامك ، حيث كنت أرسلها لك باستمرار ، ولم أكن أبعثها لبيت غريب . وعندما مرضت ، أحضرت كبير الأطباء وعالجك ، وفعل كل ماطلبته منك » .

(ويتساءل في النهاية عن سبب مطاردة شبحها له).

من هذه النصوص يتبين لنا أن علاقة الزوج بزوجته كانت عامرة بالمشاعر النبيلة ، وبالواجبات التي يلتزم بها الطرفان . فكان على الزوج أن يوفر لزوجته أسباب العيش من طعام ولباس وعطر ودهون . هذا من الناحية المادية . أما من الناحية المعنوية ، فكان الزوج عادة حريصا على توكيد احترامه لزوجته ومراعاة مشاعرها في كل تصرفاته . سواء في عمله أو بيته ، فلم يتصرف كأنه السيد الآمر الذي يصدر تعليهات وأوامر دون داع . كما أنه لايؤذي شعورها بأن يخونها أو يتزوج عليها . فإذا مرضت كان حريصا على علاجها بأحسن الأدوية وعن طريق أمهر الأطباء .

ولم تكن العلاقات الزوجية دائم على وئام ، بل كانت هناك لحظات شقاق . فقد جاء في نصوص إحدى الشقف التي عثر عليها في دير المدينة ، أن أحد العمال تغيب عن عمله بسبب « مشاجرة مع زوجته » .

وإذا أخل الزوج بحق الزوجة ، وأضر بها ، بأن ضربها أو أذاها بأقواله أو أفعاله ، كان لها أن تلجأ إلى المحكمة ، كما هو الحال الآن . فهناك نص على شقف ، جاء فيه أن أحد الآباء جعل زوج ابنته يقسم أمام شهود أنه لن يؤذى زوجته بالقول مرة أخرى ، وأنه إذا فعل ذلك ، فسيجلد مائة جلدة ، ويحرم من كل مايحصل عليه معها من كسب مشترك . ويفهم من هذا النص أن الإضرار بالزوجة كان محرما على الزوج ، فإن هو أضر بها ، كان لها الحق في تقديم شكواها ضده ، وكان لوالدها حق التصرف لحايتها .

وتشير كل الدلائل إلى أن الزوجة المصرية القديمة كانت تقصر علاقاتها الجنسية على زوجها ، فالزوجة التي تتصل بغير زوجها ، أو التي يشاع عنها ذلك ، كانت تتعرض للاحتقار الشديد . وكان عقاب الزانية وجزاؤها شديدين ؛ فقد كان زوجها يطلقها ، وتسقط جميع حقوقها ، أو يقتلها زوجها . وهذا ما نعرفه من قصص مختلفة . فلقد كان الزنا « جريمة كبرى تستحق عليها صاحبتها الموت عندما يعرف الناس أمرها » .

وماذا عن الحب؟ إن المصريين القدماء كانوا شعبا رومانسيا ، لدرجة أنه يمكننا القول: إن زيجات كثيرة كانت تتم عن حب . . وبالتالى ، فنحن لانتفق مع القول بأن زواج الحب كان شيئا نادرا . . ويستدل على ذلك ، بها قالته إحدى السيدات التى عاشت فى أثناء حكم بطليموس الثانى ، فى سيرتها الذاتية : « أعطانى أبى زوجة لفلان » .

وهاهو ذا أحد الملوك الكبار ، أمنحوتب الثالث ، يقدم لنا نموذجا راثعا لقصة الحب التي عاشها ، وتزوج فيها من « تيى » التي كانت من أفراد الشعب العادى ، فنراه يسجل كل تفاصيل حياته معها على الجعارين ، ويأمر ببناء بحيرة خاصة لها . ثم نرى الملكة تيى ، بعد موت زوجها ، تصدر لوحا خشبيا يصورها هي وهو في تعانق رقيق . (راجع قصة الملكة تيى ) .

وهناك وثائق لأشخاص عاديين ، تعبر عن مدى عمق علاقة الحب ، كذلك الخطاب الذي أرسله الأرمل إلى روح زوجته المتوفاة ، والذي ذكرناه قبل قليل .

وهناك خطاب أرسلته إحدى الكاتبات إلى صديقها الموجود في بلاد بعيدة ، معبرة فيه عن حالة الحب التي تعيشها ، ونقرأ في جزء منه السلام الذي ترسله الحبيبة إلى محبوبها الصديق، وتقول فيه :

« مغنية آمون إيزيت نفريت تقول: كيف حالك؟ كم أشتاق إليك، فعيناى قد اتسعتا لتصلا إلى حجم ممفيس من شدة احتياجاتها لرؤياك. وأنا أطلب من الإله توت وجميع الآلهة هنا أن تكون في صحة وعافية، وأن تحيا أبدا، وأن يبارك الإله ماتفعل».

وكان لدى المصريين أشعار كثيرة عن الحب ، نرى فيها بوضوح فضائل الرقة والاحترام بادية في العلاقة بين الطرفين . وفي قصائد الحب ، نجد أن الشاب والفتاة ينموان سويا إلى جانب بعضها البعض في الحياة ، إلى أن ينضجا فيها بعد ، فيظهران في صورة محترمة ، وقد أمسكا بأيديها في تمثال .

وكانت هناك أغان مكتوبة فوق شقف وأوراق بردى ، تنتمى إلى الأسرتين ١٩ و٢٠ ، تستخدم أدب الغزل، وتصف مزايا الحبيبة ، مستخدمة كلمات رقيقة نابعة من حياة أحد صيادى الطيور. . . فتقول إحدى هذه الأغنيات .

« كم هو محير لطيف مأوى الراحة . . . إن فم حبيبتى كالبرعم ، وصدرها مثل تفاح الحب . إن ذراعيها تحوطاننى مثل القوس . . إن جبهتها مثل فخ مصنوع من خشب السرو . . وأنا البطة البرية . . إن شعرها هو الدودة التى ابتلعتها عيناى . . وأوقعتنى في الفخ » .

ولكن هل كان هناك لهو ومجون ؟ تقول بعض المصادر إن الإنسان المصرى كان يحب اللهو والمجون . وتذهب إلى أن الاضطرابات التى وقعت فى الفترة الأولى أفرزت نوعا من التشاؤم العام ، الذى تحول إلى تصاعد فى الإحساس بالملذات ، فظهرت فى الدولة الحديثة أغان \_ تصاحبها آلة الهارب \_ تحث على الاستمتاع باللحظة الراهنة ، تقول . .

« كن سعيد الله . . اسع وراء رغباتك طالما أنك حى . ضع العطر المر فوق جسدك ، والبس أفخر ثياب الكتان . وأكثر مما لديك من ملذات ، لأنه لايوجد أحد يعود من هناك فيقول لنا ماهو حالهم (أى الموتى)».

ففى تلك الحقبة ، خرجت مصر من عزلتها التى كانت تعيش فيها بإرادتها ، وذهبت فى حملات وغزوات . عادت منها بغنائم كثيرة من المواد الأولية والعبيد . وفى تلك الحملات ، تعرف المصريون على عادات وتقاليد جديدة ، وخصوصا من الحياة المتحررة فى سوريا ، فرحب المترفون المصريون بتقليدها ، سواء من حيث عبادة بعض الآلهة مثل قادش وعشتار ، أو استخدام آلات أجنبية كالطنبور والكنارة ، أو ترديد الأغانى التى تحوى إيحاءات شهوانية وغزلا أثناء الرقص . وأصبحت المرأة عنصرا مركزيا فى الحياة الاجتهاعية ، تظهر بكثرة فى ملابس شفافة تبرز من معالم الجسد أكثر مما تغطى . الراقصات والخادمات اللاتى جاء أكثرهن من سوريا لايرتدين غير حزام يستر العورة ، مما كان يزيد من إغرائهن أثناء الحفلات . ولا توجد مقبرة فى الأسرة ١٨ ، بدون مناظر لحفلة عظيمة يتم فيها تعاطى النبيذ بكميات كبيرة .

لكن هذه المناظر الحافلة بالبهجة تختفى فى الأسرتين ١٩، ٢٠، لدرجة رسم الملابس لتغطية الخادمات والفتيات العاريات فى إحدى المقابر، التى كانت قد بنيت فى طيبة فى منتصف الأسرة ١٨. ويرى البعض أن هذا التزمت المفاجئ فى رسومات المقابر جاء كرد فعل للتحلل والتسيب الأخلاقى.

لكن البحث عن المتعة الجسدية لم يتوقف ، باعتبار ذلك \_ في رأى بعض المصادر \_ علامة بارزة لهذا العصر. فكان هناك كتاب خاص يجمع بين دفتيه مختلف الوسائل المؤدية إلى الإثارة الجنسية. وفي الدولة

الحديثة ، كانت هناك تعاويذ سحرية غرامية للاستخدام اليومى ، بينها كانت هذه التعاويذ حتى الدولة الوسطى تستخدم أساسا لزيادة القدرة الجنسية عند المتوفى بهدف تأمين ذرية له في الحياة الأخرى .

ولعل ذلك هو الذي جعل مدرسا يحذر تلاميذه من الجلوس في حانات النبيذ ، ومن الإكثار من تعاطى البيرة والنبيذ ومصاحبة العاهرات ، وأن يكونوا مجتهدين في الدراسة بدلا من ذلك .

وهناك قرطاس البردى المسمى « البردى الجنسى » المحفوظ فى مدينة تورينو ، والذى يصور مغامرات رجل فاسق فى إحدى دور الهوى ، وهى بردية لم تنشر بسبب ما تضمنته من أوضاع فاضحة . وهذه المناظر الجنسية ليست بالجديد فى الفن المصرى ، حيث نجد فى الدولة الوسيطة \_ أثناء حكم الهكسوس \_ مناظر تصور وضعا للجهاع من الدبر (الشرج).

ويروى أحد المصادر أن أحياء العمال ، فى غرب مدينة طيبة \_ فى نهاية الدولة الحديثة \_ كانت تشيع فيها مظاهر الفسق ، مثل الخيانة الزوجية ، والاغتصاب ، ومعاشرة الرجل للمرأة دون زواج ، وأن ذلك لم يأت نتيجة مباشرة لحياة مرفهة تغيرت فيها المعايير ، بقدر ماكانت تصويرا لمدى تفاقم حالة الفقر لدى طبقات الشعب الدنيا ، وماينتج عنها من تسيب وانحلال .

# الأمومة: الحمل-الولادة-الرضاعة

مكانة الأم: ذكرنا من قبل أن المرأة كانت دائما محل احترام وتقدير ، وكان احترام الأبوين واحدا من القواعد الأساسية التي تحرص المرأة المصرية على تربية أولادها عليها ، ولذلك نجد في السير الذاتية على جدران المقابر، تأكيدا من المتوفى بأنه كان يبجل أمه وأباه ، وأنه قام ببناء وتأثيث مقبرتها ، وأمن لهما القرابين الجنائزية. وليس نادرا أن نرى صور الأبوين ، وبخاصة الأم ، في مقابر الأبناء . . وهو تصرف يعبر به المتوفى عن رغبته في أن يبقى إلى الأبد في صحبة أبويه .

ومن أجمل الشواهد على تكريم الأم نصيحة الحكيم آني لابنه ، وتقول :

- « ضاعف الخبر الذي تعطيه لأمك . .
  - « واحتملها كها احتملتك . .
- « فقد كنت عبئًا ثقيلا عليها ، ولم أكن لأستطيع مساعدتها .
  - قد ولدت لها بعد تسعة أشهر . .
- « وضمتك إلى صدرها ، وأرضعتك طيلة ثلاث سنوات كاملة . .

- « وعلى الرغم من قاذوراتك فإنها لم تشمئز منك، ولم تقل من القرف ماذا أفعل . .
  - « لقد أدخلتك المدرسة كي تتعلم القراءة والكتابة . .
  - « وكانت تذهب إليك كل يوم ، حاملة إليك الطعام والشراب من منزلها . .
  - « والآن وقد أصبحت شابا ، واتخذت لك زوجة ، وأسست لنفسك منزلا . .
    - « تذكر المتاعب التي عانتها أثناء تنشئتك . .
    - «و احرص ألا تغضب عليك وترفع أكفها إلى الله فيسمع شكواها » .

الحمل: كانت المصرية وزوجها ، يعلمان جيدًا العلاقة بين الزواج والحمل الذي يتضح بانقطاع الدورة الشهرية . . لكنهما لم يعرفا العمليات البيولوجية المرتبطة بالحمل .

الأمر الملفت للنظر أننا من النادر ، برغم كثرة الرسوم ، أن نرى صورة لامرأة حامل . ومن الأمثلة القليلة التى نرى فيها امرأة حامل ، في الدولة القديمة ، منظر النادبات في قبر أحد الأطباء ، حيث نتعرف بينهن على سيدة حامل . ونرى منظر المرأة الحامل في معبدين من الأسرة ١٨ ، هما معبد حتشبسوت في الدير البحرى ، ومعبد أمنحوتب الثالث في الأقصر ، حيث تبين لنا الصور لحظة التزاوج بين الإله والملكة الأم ، ثم ولادة الفرعون . كما أنه توجد مجموعة زجاجات من العصر الحديث على شكل سيدات حوامل .

الولادة: كانت عملية الولادة تتم وفقا لطقوس معينة ، ولابد من القول في البداية إن الرجال لم يكن يُسمح لهم بحضور عملية الولادة ، وهي عملية كانت تتم على يد السيدات فقط . ومن ثم ، فلابد أن القابلات (الدايات) هن اللاتي كن مسئولات عن إجراء الولادة ، بها لديهن من معلومات متوارثة عبر الأجيال ، وبمساعدة الآلهة والمعبودات. ومن هؤلاء: الإله «خنوم » ، ومهمته تعديل وضع الجنين أثناء الحمل أو قبل ولادته على أكثر تقدير ، والإلهة «حقت» HEQUIT التي كانت في بعض المناسبات الكبرى تقوم بنفسها بمهمة القابلة ، حيث يأتي بعدها «خنوم » من جديد ليضفي على الوليد آخر لمساته . وأحيانًا كان الإله «بتاح » يقوم بنفس الدور ، وكانت الإلمتان «إيزيس» و«نفتيس » تقفان إلى جانب الأم ، تتلوان الأدعية التي تسهل عملية الولادة على الأم . وإلى جانب هؤلاء ، كان ضروريا أن توجد أثناء الولادة عدة مقدسات أخرى مثل «حورس» و« تاويرت » وبس » ، الذين كانت وظيفتهم مراقبة الطفل و إبعاد الأرواح الشريرة عنه ، وضان أكبر عدد من السنين ليعيشها في سعادة . .

ومن بين الطقوس المتعلقة بالولادة ، أن السيدة التي توشك على الوضع كانت تصفف شعرها بتسريحة خاصة ، ثم تعتزل قبل الولادة مباشرة في مكان يسمى تكعيبة النفاس ، أو بيت الولادة ( ماميزى ) ، الذى يوجد في أحد المعابد العامة ، أو هو مكان يتم بناؤه بسرعة ، إما في الحديقة أو فوق سطح البيت . ويستمر هذا الاعتزال إلى نهاية فترة التطهر التي تنقضى بعد حوالي أربعة عشر يومًا . . وقد عثر على صور لهذه التكعيبات ، منقوشة فوق الشقف الجيرية في مساكن عال غرب طيبة . .

والوضع الذى كانت المرأة الفرعونية تلد فيه ، نجده مرسوما فى الأبجدية الهيروغليفية التى تشير إلى كلمة الولادة برسم يصور امرأة حاملا وهى راكعة على ركبتيها ، ويتدلى بين فخذيها طفلها وقد أطل برأسه وذراعيه . . (٧٢)

ومع أننى قد تحدثت باستفاضة عن هذا الموضوع فى كتابى « فن الولادة فى مصر القديمة » ، فلابد لى من أن أقول هنا كلمة عملية أعبر بها عن رأيى النابع من ممارستى طوال حياتى العملية لتوليد النساء . (77)

في هذه الكلمة أقول، بكل ثقة واطمئنان، إن هذا الوضع، الذي كانت المرأة المصرية القديمة تلد فيه \_ وهو القرفصاء \_ هو أحد أفضل أوضاع الولادة، وذلك لأنه يتفتى مع تكوين جسد المرأة لدرجة تجعلها



(٧٢) رسم يصور عملية الولادة



(٧٣) الآلهة تاويرت وهي على هيئة فرس النهر الحامل ، وهي منتصبة ، وكانت خاصة بالولاده . وكانت الصلوات تؤدى لها لطلب الموضع الآمن . وقد عثر على عدد كبير من تعاويذها التي تؤكد أنها موجودة منذ العصر القديم .

لاتكاد تشعر بأية آلام تذكر ، وهي تلد في هذا الوضع . . بل إنها في هذه الحالة تستخدم جسمها في تكوينه الصحيح ، الذي خلقه الله عليه ، حتى أن عملية إخراج الجنين لتكاد في هذا الوضع تشبه تماما عملية التبرز . .

وعموما فإن كتابى ، « فن الولادة فى مصر القديمة»، يستعرض باستفاضة وتحليلات عملية كل ما يتعلق بعملية الولادة : من حمل ورضاعة وولادة ، وعلاج للأمراض النسائية ، لمن يريد مزيدًا من المعلومات المفصلة حول كل تلك الأمور ، فضلاً عن تمحيص موضوع كرسى الولادة ، وما قيل من أن المرأة المصرية كانت تلد فوق حجرين تركع فوقها وهو وضع غير مريح ، وغير ملائم لعملية دقيقة كالولادة . .

ومع أن التخصص في أفرع الطب المختلفة كان على درجة عالية نسبيا ، فإن أحد المصادر يذهب إلى عدم وجود أطباء متخصصين في أمراض النساء .

وتحتوى النصوص الطبية على وصفات لتعجيل عملية الولادة ، ولوقف النزيف ، ولمنع الحمل ، وللتشخيص المبكر للحمل، والذي كانت مدته تحسب بدقة .

والوصفة الخاصة بتشخيص الحمل تنص على مايلى: «تعطى المرأة التى يراد الكشف عليها نبات بيد نيدو \_ كا ، مبشورا وممزوجا بلبن سيدة وضعت مولودا ذكرا ، فإذا استفرغت فإنها سوف تلد ، أما إذا أصيبت بانتفاخ ، فإنها لن تحمل أبدًا » .

وأما وصفة تشخيص الحمل ومعرفة نوع الجنين ، فتقول « يبلل كيسان ، يحتوى أحدهما على شعير والآخر على قمح مع بول سيدة ، فإذا نموا ، فيعنى هذا أنها حامل ، وإذا نبت القمح قبل الشعير ، كان هذا دليلاً على أن الوليد ذكر . ، وإذا نبت الشعير أولاً ، كان المولود أنثى » .

ويبدو أن تحديد جنس المولود ، بواسطة هذين النباتين راجع إلى نوعية اسم كل منهما . . فكلمة قمح في اللغة المصرية مذكرة ، أما كلمة شعير ، فهى مؤنثة . . كما أن المصريين ظنوا أن البول يتصل بالجنين ، وأنه يؤثر فيه ويتأثر به .

### الرضاعة:

ثلاثة أعوام هى فترة الرضاعة عند المصرية القديمة ، وذلك وفقا لتعاليم الحكيم آنى ، فى نصيحته لابنه (أول هذا الجزء) . وهذا الأمر نجده أيضًا فى نص عقد بين أب ومرضعة ، يرجع إلى حوالى سنة ٢٣٣ق . م . تقول فيه المرضعة لوالد الطفل :

« لقد حضرت إلى منزلك لخدمتك كمرضعة لطفلك ، طالما كان لبنى صحيا . . سأكون ملزمة برضاعته وحمايته من أى ضرر، وسأقيم بمنزلك مدة الرضاعة ثلاث سنوات ، أى ستة وثلاثين شهرًا» .

ولم يمنع شغف الأم بإرضاع وليدها من وجود المرضعة ، منذ الدولة القديمة على الأقل ؛ حيث كان يستعان بها في القصور الملكية ، ومنازل الأثرياء ، وكانت إلى جانب الرضاعة تعمل كمربية ، فكان لها في رأى أحد المصادر \_ تأثير كبير في الأسر الملكية ودور هام تلعبه .

ومنظر الأم التى ترضع طفلها يتكرر كثيرًا فى الفن المصرى ، كما يتكرر أيضًا منظر الآلهة التى ترضع الملك الصغير . وابتداء من العصر الحديث ، تظهر صورة الإلهة إيزيس وهى ترضع ابنها حورس ، فتصبح هى رمز أم الإله . ونحن نتفق مع ماذهب إليه أحد المصادر من أن لهذه الصورة أهميتها الفنية والدينية ، حيث تعتبر النموذج الذى اتبعه الفن المسيحى من البداية لتصوير السيدة مريم وهى ترضع ابنها عيسى (١٧٥/٥٧)

ويوجد تمثالان من النحاس في عصر الدولة الوسطى ، يمثلان سيدتين تجلسان فوق الأرض ، وهما تعطيان ثدييها لطفليها . . التمثال الأول لأميرة ، والثاني مقدم للإلهة إيزيس . ومن التهاثيل النادرة ، ذلك التمثال المصنوع من الألباستر للملكة عنخس ميرى رع ، التي تحمل الطفل الملك بيبي الثاني ، وهو مزود بجميع سهات الملك . أما النقش الذي يصور الملكة نفرتيتي ، وهي ترضع ابنتها ، فيعتبر منظرًا فريدًا في نوعه .

طريقة حمل الطفل: كانت الأم تحمل طفلها: إما في وشاح ، وإما في ثنية من ردائها ، في حين كانت النساء ، في سوريا وليبيا وبلاد الزنوج ، يحملن أطفالهن في السلة . ومناظر حمل الطفل ، نراها في نقوش ورسومات المقابر التي بنيت في الدولة الحديثة . ويوجد تمثال صغير مصنوع من العاج يرجع إلى العصر القديم ، يبين لنا طريقة فريدة لحمل الطفل ، لاتوجد اليوم إلا عند الشعوب البدائية ، حيث تبدو أرجل الطفل وهي تحيط بحوض الأم ، الأمر الذي يمكن تفسيره علميا بأنه يهدف إلى وقاية الطفل من تشوهات الحوض .

### السحر والتعاويذ:

لعب السحر والاعتقاد في الخرافات دورا ليس بالقليل ، وخصوصا عند نساء الطبقات الدنيا من الشعب . . فهناك وصفات لعلاج وتخفيف آلام التسنين ، وأخرى تحوى طرقا غريبة لتهدئة الطفل الدائم الصراخ . . ومنها : « تخلط بذور زهرة الخشخاش ، مع براز ذباب يجمع من فوق الحوائط ، ثم يصفى ويشرب لمدة أربعة أيام . وبذلك يهدأ الطفل ويكف عن الصراخ » .

وكانت هناك مجموعة من تعاويذ الآلهة ، كانت السيدة الموشكة على الوضع تحرص على وجودها إلى جانبها، لمساعدتها في أثناء الساعات الصعبة للولادة . منها صورة الإله القزم « بس » الذي يبعد الشرور ، والإلهة تاويرت ( فرس النهر الحامل ) والتي كانت تعتبر حامية لكل الحوامل والوالدات .

وحسب المعتقدات القديمة ، كان مستقبل الطفل المولود حديثا تحدده سبعة آلهة للنصيب ، هن الحاتحورات . وحسب المعتقدات القديمة ، كانت النبرات الأولى التي يصدرها الطفل ، هي التي تحدد ما إذا كان سيحيا أو سيموت بعدها بقليل .

وتحتوى إحدى البرديات على « تعازيم سحرية للأم والطفل » تقول . .

« فلتمت ، أنت الذي تأتي في الظلام . .

« الذي يدخل خفية وأنفه ووجهه متجهان للخلف . .

« والذي ينسى لماذا حضر . .

« أحضر ليقبل الطفل ؟

« فأنا لن أسمح لك بتقبيل الطفل . .



### نسب المولود:

ذهب بعض العلماء ، إلى أن الأسرة المصرية ، كان النسب يقوم فيها على صلة الرحم . . وأن الأولاد ، وعلى الشرعيين وغير الشرعيين كانوا ينسبون إلى أمهم دون أبيهم ، وأن الجد للأم كان الولى الطبيعى للولد . وعلى هذا الأساس ، اعتبروا أن الأسرة المصرية كانت في وقت من الأوقات خاضعة لنظام الأمومة . إلى أن جاء العالم « بيرين » ، فأكد أن نسب المولود منذ الدولة القديمة كان يرد إلى أبيه ؛ إذ إنه من دراسته لحوالى ٩٢ سلسلة نسب من الدولة القديمة ، وجد ٤٤ منها ذكرت الأب والأم ، و٣٧ ذكرت الأب وحده ، و ١١ فقط ذكرت الأم وحدها . وأثبت « بيرين » من هذه الأنساب أنه كثيرا ما كان يذكر الجدان الأول والثاني من ناحية الأب ، في حين أنه قليلاً ماذكر الجد للأم . وأرجع سبب الحالات القليلة التي ذكرت فيها الأم وحدها إلى أنها كانت من الأسرة المالكة ، فأورثت ابنها لقبا ؛ أو أنها كانت على قدر من الثراء ، فأورثته بعض أملاكها ؛ أو كانت من الأولاد غير شرعيين ، فينسبون إلى أمهم .

أما فى الدولة الحديثة والعصر المتأخر ، فكان الأولاد ينسبون إلى الوالدين ، دون تفضيل والدعلى آخر. وفي الأمثلة التى يذكر فيها اسم الأم دون الأب ، يرجع السبب إلى أن الأب كانت له أكثر من زوجة ، ولايرجع إلى أن الأم كانت أهم من الأب .

### الأسهاء:

كان الاسم يعتبر من المكونات الأساسية للإنسان ، ولذلك كان محو الاسم معناه ضياع الحياة الأبدية . وكان رأى الأم غالبا هو الأرجح عند اختيار الاسم .

وكانت هناك عدة عوامل تتحكم فى اختيار الاسم ، فبعض الأسماء ، كانت تعكس الظروف التى وقعت أثناء الولادة ، أو بركات الآلهة التى تدخلت بها لتسهيل الولادة . وبعض الأسماء كانت تشير إلى قوة إله معين أو شعبيته فى وقت ما ، أو ربها القداسة المحلية لمدينة أو قرية ما . وكان شائعا أن يضم الاسم اسم الفرعون الحاكم ، أو أن ينتمى إلى شجرة عائلته ، خصوصا فى بيوت الحكام والملوك والكهنة . وكان الاسم ينطوى على معنى ، وكانت أسماء كثير من المصريين طويلة ، وغير ملائمة للاستعمال فى المجتمع ؛ ولذلك فإن كثيرا من الناس كانوا يحملون أسماء شهرة يخلعها عليهم أسرهم أو أصدقاؤهم ، ولكنها تستخدم أيضا فى الوثائق القانونية .

#### الختان:

في هذا الصدد يقول هيرودوت: «إن الذين زاولوا الختان منذ أقدم العصور هم المصريون والأشوريون والأحباش. أما غيرهم من الشعوب، فقد عرفوه من المصريين. وكانت هذه العملية تجرى للأبناء (\*)، بين سن السادسة والثانية عشرة في المعابد. ولم تكن فرضا على الشعب، لكنها كانت محتمة على من يقومون بالطقوس الدينية ». وقد أظهرت النقوش على جدران مقبرة «عنخ ماحور » هذه العملية. ويردد بعض المؤرخين أن هذه العملية كانت تتم بقطع مستطيل، للاكتفاء بالفتح لا الاستئتصال.

### تسجيل المواليد:

من المؤكد أن تسجيل المواليد كان معروفا عند الفراعنة ، منذ تاريخهم القديم . والسبب في ذلك أن المجتمع المصرى قد مارس عمليات إحصائية فنية متقدمة ، منها التعداد وإحصاء السكان ، ومسح الأراضى . ومن ثم ، كان تسجيل المواليد أمرًا بديهيا في إطار هذه العمليات . وفي قصة « أهورة » و«ني نفر كابتاح» \_ من العصر القديم \_ أنها عندما ولد لهما ابن فإنه « سجل في كتاب دار الحياة » . وقد سجل حجر باليرمو تعداد الشعب في مناطق الشهال ، والغرب ، والشرق . كما توجد قوائم إحصاء السكان في الدولة الوسطى ، مسجلا فيها أسماء أفراد كل أسرة بما فيها الأطفال والمواليد .

#### التبنى:

كان نظام التبنى معروفًا عند المصريين القدماء . ففى بردية التبنى ، نجد أن السيدة نا ـ نفر قد ابتاعت مع زوجها أمة ، وهذه الأمة أنجبت ثلاثة أطفال : اثنتان من البنات ، وولد واحد . ونجد أن الزوجة التى لم يكن لها أولاد من زوجها ـ قد تبنت هؤلاء الأطفال ، وقامت بتربيتهم . وعندما تشب الابنة الكبرى ، يتزوجها الأخ الأصغر للزوجة . وبزواج الفتاة من الأخ ، تعطيها الزوجة حريتها ، مع التأكيد على أن أبناء هذه الفتاة من الأخ يصبحون أحرارا أيضا . ثم تمنح الزوجة الحرية للأبناء الآخرين ، ثم تتبنى أخاها الصغير، وزوج ابنتها في نفس الوقت ، لكي يقسم الميراث بينها بالتساوى .

( راجع الجزء الخاص بتحليل عقود الزواج ) .

<sup>(\*)</sup> ليس صحيحا ما يقال زورا عن المصريين بأنهم كانوا يخفضون ( يختنون ) البنات ، فليس هناك دليل واحد على صحة هذه التهمة . وليس معقولا أن تحتفى الحضارة المصرية بالمرأة ، ثم تهينها بعملية الختان القاسية . ولو كان ذلك قد حدث ، فلابد أنه كان فى الفترة التى وقعت فيها مصر فى قبضة الأحباش ، باعتبار أن ختان البنات عادة إفريقية .

وهكذا نجد أن التبنى كان بمثابة مخرج للإنسان المصرى يلجأ إليه عندما لاينجب، وهو أمر من الواضح أنه كان مؤلما يبعث على الحزن. ويبدو أن استخدام السحر كان شائعا كحل لمشكلة عدم الإنجاب، وهو ما نجده فى تمثال صغير لامرأة عارية تحمل طفلاً، وقد كتب فوقه نص مثير للاهتمام هو « فلتحصل ابنتك «ساحا» على طفل ». وكانت ساحا قد لجأت إلى والدها المتوفى ، ليساعدها فى الحصول على أمنيتها ، بها أن زواجها لم يكلل بالذرية .

وكثيرًا ما وضع مع المتوفى في مقبرته تمثال لامرأة عارية تحمل طفلاً ، يكون مصنوعا من القيشاني أو الفخار أو الحجر الجيرى ، كان الغرض منه إشباع الغريزة الجنسية للمتوفى ، وتأمين ذرية له في الحياة الأبدية .

وكثيرًا ما كانت النساء يلجأن إلى التعاويذ والتهائم ، وخاصة الإلهة الضفدع «حقت » التى كانت ترمز إلى الإخصاب والكثرة ، أو يلجأن إلى الآلهة . . فقد كان من ألقاب الإله « خنسو » رب القمر أنه « من يجعل النساء مثمرات » ، ومن ألقاب أمحوتب بعد تأليهه أنه « من يهب الأولاد لمن لا أولاد له » .

لكن ذلك كله لم يمنع الأم من توقى الحمل إذا ضعفت ، أو تخوفت العجز عن تربية صغارها حين يتعاقبون الواحد إثر الآخر . ومما يدل على ذلك أن الطب المصرى اهتم بإيجاد طرق لمنع الحمل عامًا أو عامين أو ثلاثة أعوام .

# الزواج وكلّ مايتصل به

الخطوبة: لايوجد للخطوبة ذكر فى أى مكان. وبرغم هذا الكم الضخم الذى تركه المصريون من رسوم ونقوش وتماثيل، وبرغم أغانى الغزل ورسائل الغرام التى أشرنا إليها، فليس معروفا ما إذا كان الزواج تسبقه فترة خطوبة أم لا. ولكن هناك عبارة ترد فى أغانى الغزل، يستشف منها أحد المصادر أن المتقدم للزواج يتوجب عليه أن يتودد إلى الأم أو يتقرب إليها، باعتبار أن الموافقة على الزواج كانت تأتى من الأم. تقول هذه العبارة:

« هو ( أي الحبيب ) لايعرف أمنياتي ، فأنا أريد أن أحتضنه ، وأرجو أن يرسل لوالدتي » .

## صيغ الزواج:

كانت الفتاة تزوج بواسطة أبويها إلى الشاب الذى يطلب يدها . وبإتمام الزواج ، كانت العلاقة القانونية بين الفتاة وأبويها تعتبر منتهية . ولذلك استعمل المصرى القديم اصطلاحات وتعابير مختلفة لتسمية الزواج ، منها : "يتخذ زوجة » ـ " يؤسس بيتا » ـ " ترسو السفينة أو يربطها » ـ " يجب » أو " يرغب » أو " يشتهى » ـ " يرغب » أو " يتمنى » ـ " يجلس مع » أى يعيش ويسكن معها .

وبرغم تعدد الصيغ والتسميات التي كان المصرى يعبر بها عن الزواج ، فيمكننا أن نستشف مفهوم العلاقة الزوجية ومضمونها عند المصرى القديم ، وهو أنه تأسيس بيت والاستقرار فيه بطمأنينة مع امرأة خاصة به تعيش معه .

وكانت الزوجة بعد الزواج تحمل عدة مسميات ، لعل أهمها هو لقب «سيدة المنزل » ، والذي يبين لنا أنها كانت وحدها المستول الأول عن إدارة شئون المنزل ؛ أما زوجها ، فعليه الاهتمام بعمله .

وفي الدولة الوسطى ، كانت هناك كلمة تعنى « المحظية المفضلة » ، لكنه منذ الدولة الحديثة أصبح يعنى «الزوجة » ، وعلى وجه الخصوص الزوجة الثانية .

### سن الزواج:

لاتبين لنا النصوص أية إشارة إلى السن الذي كان الزواج يتم فيه . ولكننا يمكن أن نستنبط أن سن الزواج لاتبين لنا النصوص أية إشارة إلى السن الذي كان الزواج . والفتاة كانت تعتبر لم يكن يتعدى الخامسة عشرة : فالحكماء - مثل آنى - أوصوا الشباب بالتبكير بالزواج . والفتاة كانت تعتبر

صالحة للزواج منذ سن البلوغ ، وهي سن مبكرة نوعا . وفي إحدى الحكم الواردة في نصوص الدولة الحديثة ، نجد عبارة : « وعلمها لتصبح إنسانة » ، أي بصرها بأمور الحياة الزوجية ، ودربها على ظروف المعيشة الزوجية ، باعتبار أنها صغيرة السن قليلة الحيلة والخبرة .

وفى قصة «باتى إيست» ، نجد أن ابنته التى كانت قد تزوجت ، تبدو طفلة فى سلوكها مع زوجها ، ولم تكن على دراية كاملة بأمور الزوجية ، إذ بكت لوالدها عندما علمت أنه سوف يسافر إلى محل عمله فى طيبة ، بعيدًا عن محل إقامتها فى الحية (بمحافظة المنيا حاليا) ، ورجته أن يصحبها معه ، قائلة له إنها سوف تكون أسعد حالاً مع إخوتها من أن تبقى إلى جانب زوجها .

وهناك لوحة يرجع تاريخها إلى عصر البطالمة ، تذكر فيها صاحبتها أنها ولدت في السنة التاسعة من حكم الملك بطليموس الثالث عشر ، وأنها تزوجت في السنة الثالثة والعشرين . فتكون قد تزوجت في سن الرابعة عشرة .

هذا عن البنت . أما الشاب ، فنرجح أن يكون السن المناسب له للزواج هو الخامسة عشرة ، وليس العشرين كما جاء في إحدى الحكم . فنظام العزوبة لم يكن معروفًا في مصر القديمة . ومازال المصريون حتى الآن \_ وبخاصة الفلاحون \_ يزوجون شبابهم في سن مبكرة . ثم إن المصرى القديم كان يشجع ابنه على التبكير بالزواج ، لكى يكون قادرًا على مواصلة ممارسة عمل أبيه ، أو القيام بتقديم القرابين لوالديه ككاهن جنائزى، ولكى ينجب ابنا « تقوم على تربيته وأنت في شبابك » .

## الكفاءة بين الأزواج:

ليس هناك نص يحدد معنى الكفاءة ، أو أهميتها في مصر القديمة . لكن بعض الوثائق تمكننا من استنتاج أن المصرى يفضل الزواج من نفس طبقته ، وأن الأب عادة يزوج ابنته ممن يهارس نفس مهنته . ففي قصة « بتى إيست » ، نجد أن موظفا صغيرا يعمل في ممتلكات معبد آمون ، أراد أن يخطب ابنة رجل يشغل منصبا كهنوتيا في نفس المعبد ، فكان عليه أن يثبت بالوثائق أنه ابن كاهن ، فأجابه «بتى إيست» : « إن وقت زواجها لم يحن بعد ، فاعمل على أن تصبح كاهنا للإله آمون ، وحينئذ أعطيها لك» . فقبل الموظف ذلك ، وعاد إليه بها يثبت أن والده كان كاهنا ، وأنه هو أيضا أصبح كاهنا ، فأعطاه «بتى إيست» ابنته كروجة .

ونرى من هذه القصة أنه كان يعول في الزواج على مهنة الزوج ، كها كان يعول على مهنة والده وأصله وحالته الاجتهاعية . وواضح من عقود الزواج التي وصلتنا من طيبة أن معظم الكهنة يتزوجون من بنات كهنة ، سواء في ذلك العصر الفرعوني المتأخر أو في العصر البطلمي .

وفي قصة « أهورة » و «نيفر كابتاح » \_ في العصر المتأخر \_ أن أحد الأمراء اختار لابنه بنت أحد قواد الجيش،

كما اختار لابنته أحد الضباط، مما يعني أن الضباط كانوا من الطبقات المتميزة.

وهناك حالات شذت عن هذه القاعدة ، نجدها في عقود الزواج أيضا ، حيث لم يكن في نفس مكانة والد الزوجة ، وإن كان يشغل منصبا كهنوتيا ، إلا أنه في مرتبة أدنى .

وقد جاء على لسان « هيرودوت » أن المصرى كان لايزوج ابنته لابن راعى خنازير . ويبدو أنه أراد أن يقول إن المصرى كان يراعى نسب ومهنة الزوج ، وبها أن رعاة الخنازير كانوا فى نظر المصرى طبقة دنيا ، فلم يكن يتزوج منها إلا من ينتسب إليها .

وهكذا يمكننا أن نستخلص أن المصرى كان يراعى الكفاءة في النسب ، والحرفة ، والمال أيضا . .

### موانع السزواج:

لم يعرف المصرى أسبابًا تجعل الزواج محرمًا. وليس معروفًا حتى الآن أن القانون المصرى القديم وضع أية اعتبارات تمنع إتمام الزواج . وكل ما ورد في الحكم في هذا الخصوص ، لايعدو كونه نصائح عامة يستحب اتباعها عند الزواج . فيقول الحكيم « عنخ ششنق » : « لاتزوج ابنك من قرية أخرى كى لايؤخذ منك » . وهي نصيحة تعكس رغبة المصرى في أن يتكاثر أولاده حوله ليكونوا بمثابة « عزوة » له . وفي العصر الحديث ، يقول الحكيم « آنى » في نصائحه لابنه : « لاتتزوج من امرأة لاتخشى الله ، لأنها سوف تربى أبناءك تربية سيئة » (\*\*)

## زواج الأقسارب:

قلنا إن المصرى لم يكن يعتبر صلة القرابة مانعا للزواج ، لأنه لم يعرف الحرام بالنسبة للأقرباء . ومن الواضح أن العرف كان يسمح بالزواج من الأقارب كأبناء العمومة والخثولة .

ولكن الذى يمكن أن نعده شاذًا، وإن كان المجتمع لم يستنكره آنذاك ، هو زواج الفتاة من عمها أو خالها، وقد وصلتنا أمثلة واضحة لذلك ، منها ما جاء منقوشا على جدران إحدى مقابر الدولة الحديثة ، حيث ورد عليها نص يؤكد أن أخا صاحب المقبرة كان قد تزوج من بنتيه الاثنتين . ومن بعض عقود الزواج في العصر البطلمي ، نتأكد من زواج البنت من خالها أو عمها . ومن ذلك نستدل برغم قلة الأمثلة على أن هذا النوع كان معروفًا ، ولكنه لم يكن شائعا .

<sup>(</sup>ه) في العصر الحديث نفسه ، نرى في قصة الأمير « ستنا » أنه وقع في حب امرأة مستهترة تسلب أمواله وجميع عتلكاته بحجة أنها كاهنة ، وأخيرًا تطالبه بحياة أبنائه .

## زواج الأخــوة :

ليس صحيحًا أن المصرى القديم كان يتزوج من أخته. وما حدث في هذا المجال كانت القصور الملكية مجالاً له ، ولظروف خاصة . أما عامة الشعب، فلم يكن زواج الأخوة مباحًا أو شائعًا بينهم.

وليس هناك مثال صريح لهذا الزواج بين عامة الناس ، إلا مرة واحدة فى الأسرة ٢٢ . وحتى هذا المثال ، يقول عنه الكثيرون إنه لم يكن بين أخوين مصريين ، وإنها بين ليبيين ، ممن كانوا قد استوطنوا مصر فى تلك الحقبة . وإلى جانب هذا المثال ، فإن عالما قام ببحث استقصائى لحالات الزواج فى العصر الفرعونى كله ، فلم يجد إلا مثالين غير مؤكدين من الدولة الوسطى ، ومثلها من الدولة الحديثة .

وهناك عدة أسباب لشيوع مثل هذا الزعم ، من بينها أن الزوجة ـ منذ العصر القديم ـ كانت تسمى «مجبوبة زوجها وأخته » . ولاندرى ما الداعى لذلك . ولدينا أغنيات الغزل والغرام تصف الحبيب بأنه «أخ» ، للتدليل على مدى المودة والإعزاز في القلب . ولعل من الأسباب أيضًا ، ماورد على لسان ديودور الصقلى من أن القانون المصرى كان يبيح الزواج بين الإخوة . ومن الواضح أن ديودور كان يتحدث عن العصر الذى أتى فيه لمصر ، وهو العصر الرومانى ، حيث كان القانون الرومانى يحظر إطلاقًا الزواج بين أقارب الدم من المواطنين الرومان ، ويسمح به لمن سواهم .

لكن زواج الإخوة كان شائعًا في الأسر المالكة . وابتداء من عصر بطليموس الثاني، أصبح زواج الفرعون من شقيقته قاعدة نافذة في البيت الحاكم. بل في بعض الأحيان ، كان الملك يتزوج من ابنته ، كما هو المحتمل بالنسبة لأمنحتب الرابع ، ورمسيس الثاني .

وقصة إيزيس وأوزيريس الإلهين المحبوبين لدى الشعب المصرى ، والمستحوذين على أكبر قدر من الاحترام والتبجيل ، هى النموذج الوحيد للآلهة التى يتزوج الأخ فيها أخته . وتضرب إيزيس الزوجة والأخت المخلصة \_أروع مثال فى الوفاء ، عندما ترفض التفكير فى الزواج بعد موت أوزيريس ، ثم تهب حياتها لإعادة بعثه .

من هنا نقول إنه حتى لو كان زواج الإخوة شائعًا بين عامة الشعب المصرى ، لما كان فى ذلك مدعاة لأى اندهاش ؛ إذ من الطبيعى أن يقلد المصرى العادى تصرفات ملوكه ، بل وأن يقتدى بمعبوداته وآلهته . ولكن النصوص تؤكد بها لايدع مجالاً للشك أن الإنسان المصرى القديم من الأفراد العاديين ، لم يكن مباحًا له \_ أو شائعًا \_ أن يتزوج من أخته .

وفي قصة « أهورة » و «أخيها » « نفر كا بتاح » نجد أن والدهما استنكر فكرة زواجهما من بعضهما البعض قائلًا: « هل القانون يزوج أخا لأخته ؟ »

#### تعدد الزوجات:

من المؤكد أن تعدد الزوجات لم يكن أمرًا غير قانوني في مصر الفرعونية . لكنه ليس معلوما ما إذا كان القانون المصرى قد وضع حدًّا أقصى لعدد الزوجات اللاتي يمكن للرجل أن يجمع بينهن. في الدولة القديمة ، كان الحق في تعدد الزوجات ، وتكوين حريم ، مقتصرًا على الملك . ومع انتشار الديمقراطية في الدولة الحديثة ، انتقل هذا الحق إلى عامة الشعب .

وقد تعددت آراء العلماء والمؤرخين . فمنهم من يرى أن المصرى كان مزواجًا بطبعه ، ومن يرى أنه كان يفضل ألا يتخذ أكثر من زوجة ، ومن يستند على أقوال المؤرخين القدامي أمثال « هيرودوت » الذي قال إن المصرى كان يعيش في ظل نظام الزوجة الواحدة ، و«ديودور » الذي قال إن رجال الدين فقط هم الذين ساروا على نظام الزوجة الواحدة ، أما بقية الشعب فكان يهارس نظام تعدد الزوجات .

ومن دراسة مجموعة من المقابر والمناظر ، وتحليل وجود سيدة عند قدمى الرجل غير زوجته ، يتضح لنا أن المصرى لم يكن مزواجا ، وأن تعدد الزوجات لم يكن شائعا في أوائل الدولة القديمة . وفي الأسرتين الخامسة والسادسة ، عثر على مثلين فريدين لتعدد الزوجات ، أحدهما حالة زواج من امرأتين ؛ والثانية تزوج فيها من ست زوجات في آن واحد . وفيها بعد ، تشهد مناظر المقابر على تعدد الزوجات ، اثنتين أو ثلاثا ، وقد صورن بمصاحبة أزواجهن . ولم يحدث إلا في مرة واحدة أن اشتركت الزوجات في نفس الصورة . والشائع أن كل زوجة كانت تستقل بمنظر . وغير معروف السبب في انفراد كل زوجة عن الأخرى ، وعدم الجمع بينهن مع الزوج على وجه التحقيق . هل يمكن أن يكون هذا دليلا على أن الزوج لم يجمع بينهن في آن واحد ، وأنه تزوج الواحدة بعد الأخرى ، أو أنه طلق زوجته الأولى ، أو توفيت ثم تزوج بأخرى ، أو أن كلا منهن كانت تعيش في مسكن مستقل ؟ و - لي أي حال ، فإن هذه المناظر قليلة ، وغير واضحة ، ولايمكن الاستناد إليها لتأكيد وجود تعدد زوجات ، لدلك يجب علينا أن نرجع إلى نصوص العصر . . ومن هذه النصوص:

- نص الاتفاقية المعقودة بين « خاتوسيل ملك الحيثيين » و «رمسيس الثاني» ملك مصر ، فيما يتعلق بمعاملة اللاجئين من أى البلدين للبلد الآخر . وجاءت العبارة التالية بالنسبة للمصرى الذي يرجع إلى بلده: « أما الرجل الذي سيحضر أمام الملك رمسيس الثاني . . . لاتهدم بيته وزوجاته وأطفاله » .
- وفى بردية من عصر الملك رمسيس العاشر ، وتتحدث عن قضية لصوص المقابر ، يفهم من أقوال السيدة «موت أم حاب » \_ التى طلبت فى التحقيق لتشهد ضد زوجها المشترك فى السرقة \_ أنه كان متزوجًا من أربع : « أنا واحدة من أربع زوجات ، ماتت اثنتان والثالثة لاتزال على قيد الحياة ، نادوا عليها ولتأت لتشهد ضدى » .
- وفي بردية من الأسرة الخامسة والعشرين ، نراها تتحدث عن قضية الجندي « بادي خنوميس » وزوجته الأولى ضد الكاهن « بادي باستيس » ، وقد استشهد بزوجته الثانية .

• ومما يدل على أن تعدد الزوجات كان أمرا قائما ، ولكنه غير مستحب ، ما جاء في بردية لتفسير الأحلام من الدولة الوسطى : أن من الأحلام المزعجة وغير المستحبة « أن يرى الرجل وجهه في مرآة ، فذلك حظ تعس ويعني زوجة أخرى » .

## ولكن كيف كان الرجل المصرى يعامل زوجاته ؟

تبين لنا المناظر والنصوص أن العلاقة بين الزوجات مع بعضهن كانت طيبة . لكنه من المؤكد أن الزوجة الأولى كانت لها الأفضلية نوعا ما على بقية الزوجات ، بدليل ذلك النص القانوني الوارد في قانون أسيوط : «إذا تزوج رجل ، وكتب لزوجته وثيقة بأملاكه ، ورزق منها بولد ؛ ثم انفصل عنها وتزوج من امرأة أخرى ، وكتب لها وثيقة بأملاكه ، ورزق منها بولد ؛ إذا مات هذا الرجل ، فأملاكه تئول إلى ابنه من الزوجة الأولى صاحبة الوثيقة الوثيقة الأولى » .

ومن أمثلة تفضيل الزوجة الأولى ، حالة « مرى عا » الذى تزوج من ست زوجات ، فتعتبر « إيس » هى الزوجة الأولى ، إذ إن الزوجات الأخريات وأولادهن بقدمون لها فروض الطاعة . وما يفهم من المناظر أنها لم تنجب لزوجها فيبدو أنها شجعته على الزواج بأخريات لهذا الغرض .

أما من حيث المعاملة العامة ، فيبدو أن الزوج المصرى كان يعدل بين زوجاته ، ولا يجعل من إحداهن زوجة رئيسة أكبر مقامًا من الأخريات ، فكن عادة ربات بيت يتمتعن بنفس المركز في البيت ونفس المنزلة عنده . فلا نجده في المناظر يختار إحداهن لتخرج معه في الحفلات والنزهات ، بل نجده في حالات التعدد يصطحب زوجاته معه ، ونشعر أن الوفاق كان يسود بينهن . ومن نصوص الدولة الحديثة ، يفهم أن كل زوجة كانت تعيش عادة في منزل مستقل ، وهذا مايفهم من كلام « موت أم حاب » ، عندما قالت عن زوجها اللص « إنه لم يحضر أبدًا ذهبا عندما كان في بيتي » ، وهذا ما يراه البعض أيضا من تصوير كل زوجة في منظر مستقل ، في بعض المقابر . إلا أن مناظر الدولة القديمة والدولة الوسطى توحى بأن الأسرة من الزوج وزوجاته وأولاده كانوا كلهم يعيشون في دار مشتركة .

وإلى جانب الزوجات المتعددات ، كان هناك في المجتمع المصرى \_ كها جاء في أحد المراجع \_ نظام الخليلات والعشيقات ، حيث لم تكن الخيانة الزوجية تعتبر خطيئة بالنسبة للرجل . ونحن لانتفق مع هذا المرجع ، باعتبار أن مثل هذا التصرف يتناقض تماما مع المثل والقيم والمبادئ التي كانت تحكم المجتمع المصرى ، ويدعو إليها الحكهاء . ويذهب هذا المرجع إلى أنه كان من حق الرجل معاشرة جميع الخادمات العاملات في بيته معاشرة الأزواج ، أما الأبناء الذين يولدون من هذه العلاقات ، فلم يكن لهم أية حقوق إلا عن طريق التبنى القانوني ، فعندئذ يستوون مع الأبناء الشرعيين .

### الزواج من أجنبيات:

تشهد النصوص أن بعض ملوك مصر ـ في ظروف خاصة ـ قد اتخذوا زوجات من بلاد أجنبية ، ربها لتدعيم العلاقات بين البلدين ، لكنه عادة ماكانت الأجنبيات يعتبرن زوجات ثانويات أو سيدات في

الحريم. وتوجد حالة واحدة ، رفع فيها رمسيس الثاني إحدى الأميرات القادمة من بلاد الحيثيين إلى مرتبة «الزوجة الملكية الكبرى ».

ومع أنه لاتوجد شواهد يُستخلص منها موقف القانون من زواج المصرى العادى من أجنبية، فإن من الواضح أن ذلك كان مسموحًا به في أى وقت . لكن المؤكد أن المصرى كان لايقبل تزويج بناته لأجانب ، بدليل ما قاله أمنحتب الثالث الذى كان قد تزوج من أكثر من امرأة من البلاد الآسيوية ، واندهش عندما طلب منه ملك ميتانى أن يبعث له بنات مصريات في حريمه . لكن هذا الحال تغير في العصر البطلمي ، إذ نجد في عقود الزواج أن الزوج في عديد من المرات كان أجنبيا ، ولكنه كان مولودا في مصر ، كما نرى في لوحة العهارنة رجلاً سوريا يتجرع البيرة وزوجته المصرية جالسة أمامه .

والزواج بين الحر والعبد لم يكن ممنوعا ، وتوجد عليه بعض الأمثلة المثيرة للاهتهام ، فنقرأ في عقد مكتوب فوق تمثال صغير ما يلى : « السنة السابعة والعشرون من حكم الملك تحوتمس ( الثالث ) . حضر الحلاق الملكي سان باستت أمام المحكمة الملكية ليقول : « أعطيت ابنة أختى نب ـ تاو المسهاة تا ـ كامنت لعبدى ، والذي حصلت عليه بنفسي وبقدرتي الخاصة أثناء مصاحبتي للملك » .

أما الزواج بين العبيد بعضهم البعض ، فلا نعرف عنه شيئا ، ولكن من المؤكد أنه لم تكن هناك موانع بالنسبة لهذا الزواج ، أو على الأقل لم نسمع شيئا من هذا القبيل عنه .

### الزواج التجريبي:

من الأمور المدهشة ، أنه كان ممكنا الاتفاق على زواج تجريبى ، وهو ما نراه فى شَقَف من العصر البطلمى كتب عليها عقد زواج مؤقت ، يتم توثيقه فى عقد رسمى . نفهم من هذا العقد أن الرجل يستقبل المرأة لمدة تسعة أشهر ، ويحدد شروطا مالية لهذا الزواج المؤقت ، وعقوبات فسخه من الطرفين ، وإيداع القيمة المتفق عليها لدى مندوبين أمام شهود ، هم كهنة معبدين . أما سبب هذا الزواج التجريبى ، أو المؤقت ، فكان على ما يبدو هو لإنجاب أبناء للرجل . وهذا العقد لايزال فريدا من نوعه ، وفيها يلى نصه :

«اليوم الأول من الشهر الثالث في الفصل الثاني (أو الثالث) السنة السادسة عشرة . با شر ـ من ، ابن راعية الأوز خنسو ـ توت . قال (تا من ابنة با ـ مونت) : «هاتان القطعتان من الفضة الخالصة اللتان تساويان عشرة أستاتير واللتان أعطيتها لك أمام الإله حاتجور ، والقطعتان الأخريان من الفضة الخالصة واللتان أعطيتها لك أمام رع ـ ثي ـ تاوى ، أى يكون المجموع أربع قطع من الفضة الخالصة = ٢٠ أستاتير أعطيتها لك أمام الإله . فلتأتي إلى منزلي لتعيشي معي كزوجتي من اليوم ، إلى اليوم الأول من الشهر الرابع من الفصل الأول السنة السابعة عشرة . فإذا حدث أن طلبت أن تعودي إلى منزلك دون أن تبقى إلى التاريخ المتفق عليه ، فيجب عليك أن تدفعي لى قطع النضة الأربع المذكورة أعلاه . أما إذا تسببت أنا في ذهابك قبل تاريخ اليوم الأول من الشهر الرابع للفصل الأول . فيجب أنا أن أدفع قطع الفضة الأربع المذكورة أعلاه والتي وضعتها في يد مندوب با ـ شر ـ أنيب أمين الخزانة » .

# عقود الزواج: النصرُوصُ وتحليل مضمُونها

مقدمة : لايمكن معرفة الكيفية التي كان الزواج يتم بها على وجه التحقيق في العصور الفرعونية القديمة . حيث لم يعثر حتى الآن على أية وثائق أو مصادر تشير إلى هذا الموضوع ، فيها قبل نهاية الدولة الثانية ، وخصوصا في الأسرة الثانية والعشرين .

وقد اختلفت آراء العلماء حول هذا الموضوع:

\_ فمنهم من يرى أن الزواج كان ينعقد ويتم شفويًا ، وبمجرد التراضي بين الزوج ووالد الزوجة ، دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى ، كأن يكون كتابة أو على يد كاهن .

\_ ومنهم من يرى أن الزواج كان ينعقد ويتم كتابة . وهو أمر توحى به النصوص التى عثر عليها ، والتى تشير إلى أن معاملات المصريين كافة من بيوع ووصايا ومواريث كانت تحرر بالكتابة ، ومنها ما كان يوثق أو يسجل بشهود .

- ويسوق البعض حجة معقولة تقول إنه إذا كان للمرأة أموالها وممتلكاتها الخاصة التي يحق لها التصرف فيها بموجب ذمتها المالية المستقلة عن ذمة زوجها ، فلا أقل من أن تحرر قائمة وقت الزواج .

\_ وذهب البعض إلى أن الزواج ، في عهد الملك أحمس الثاني ( الأسرة ٢٦) ، كان زواجا دينيا ينعقد ويتم في المعبد ويوثق على يد كاهن بحضور شهود .

\_ ويقول أحد العلماء إن قانون حامورابي كان ينص على ضرورة وجود عقد مكتوب ينظم العلاقات المالية ، وحقوق الملكية بين الزوجين ، ويجعل تحرير هذا العقد ركنًا أساسيًّا من أركان الزواج .

وهكذا نخلص إلى أن المصرى القديم ، كان لايعقد الزواج كتابةً ، فكان العقد يتم شفويا ، ويقتصر على رضا الطرفين وإعلان الزواج ، والسكنى في منزل واحد . وباعتبار أن المصريين كانوا يعرفون الكتابة في معاملاتهم اليومية ، فلابد أنهم لجئوا إلى توثيق العقد في وقت من الأوقات ، من أجل صيانة الزواج وعدم تعريضه للجحود والإنكار ، وبشكل خاص إزاء ما يمكن أن ينتج عنه من منازعات في الإرث بين الأولاد .

وفى العادة كان الزوج هوالذى يضع العقد لزوجته ، وإن كانت هناك حالتان قامت فيهما الزوجةنفسها بوضع العقد. ويمكن القول إن عقود الزواج ، كانت بمثابة تأمين مادى للزوجة . وفيها يعطى الرجل أحيانا حق استخدام أموال زوجته وممتلكاتها الخاصة ، وأحيانا ينص فيها على حق الزوجة فى حرية إدارة ما تملكه ، بل وأحيانا تنص على حق الزوجة فى التصرف فى ممتلكات زوجها .

وعند تغيير أي بند من بنود الزواج ، كان ذلك يستوجب تحرير وثيقة جديدة .

وتتكون عقود الزواج من عدد كبير من البنود والشروط ، ولكن ليس ضروريا أن تنص جميع العقود على نفس الشروط .

وكان يحدث من حين لآخر أن يقوم الزوج بالتوقيع على عقد الزواج كنوع من الضهان الإضافي بالنسبة للزوجة.

وللحق أقول إننى وجدت نصوص هذه العقود في عدة مصادر ، لكننى \_ إنصافا \_ أقول إننى لم أجد هذه العقود مرتبة بأسلوب عقلاني وتحليل متأن ، كما وجدتها في رسالة الدكتوراه المقدمة من الدكتورة تحفة حندوسة ، الأمر الذي جعلني أعتمد عليها مع كثير من الاختصار وقليل من الإضافة \_ عند إعداد هذا الفصل .

## عقود الزواج من الأسرة الثانية والعشرين إلى الأسرة السادسة والعشرين:

فى العصر المتأخر ، فى أواخر الدورة الثانية ، بدأت تظهر بعض عقود الزواج وتسويات مالية وجدت مدونة على أوراق البردى . وهذه العقود والتسويات تقع فى نوعين ، أولهما ما يقع فى الفترة الممتدة من الأسرة الثانية والعشرين إلى الأسرة الخامسة والعشرين . والنوع الثاني هو ما يبدأ من آخر الأسرة السادسة والعشرين إلى آخر العصر البطلمي وهي الدورة الثالثة .

عقد زواج من النوع الأول: (من الأسرة ٢٢ إلى ٢٥): هذا العقد مكتوب بالخط الهيراطيقي المختصر. وهو واحد من أربعة عقود متشابهة تعود إلى الأسرات الثانية والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، وترجع إلى عهد الملوك تاكيلوت وطاهرقا وبسهاتيك وأحمس الثاني. وتوجد برديته في متحف اللوفر تحت رقم ٧٨٤٩ من طيبة، ويمكن تأريخها بحوالي سنة ٥٨٩ق. م. وفيها يلي نص ترجمة العقد:

« اليوم الواحد والعشرون من الشهر الرابع من فصل الصيف ، السنة الخامسة من حكم الملك بسماتيك . في هذا اليوم ، دخل الكاهن « فلان » بن « فلان » منزل الكاهن « فلان » بن « فلان » ليحرر عقد زواجه بالمرأة (فلانة ) بنت ( فلانة ) ، وقرر أن قائمة الأشياء التي سيعطيها لها كمهر هي

دبنان (\*\*) من الفضة وخمسون مكيالا من الحنطة . وقال أقسم بآمون وفرعون أننى إذا طلقت أختى ملكى (فلانة) بنت (فلانة) وأكون أنا السبب في الإضرار بها لأنى طلقتها أو تزوجت بامرأة أخرى عليها \_ فيها عداحالة الخطيئة الكبرى من جانبها \_ فإنى أعطيها الدبنين والخمسين مكيالا من الحنطة المذكورة أعلاه ، وكل ما سأحصل عليه معها من ربع وماسيئول إلى من أملاك أبى وأمى يصبح لأولادي منها ».

(ويلى ذلك توقيع الموثق والشهود)

تحليل بيانات العقد: من تحليل نص العقد نجد أنه يتضمن البيانات التالية:

- (أ) التاريخ : ويشمل اليوم والشهر والفصل ، والسنة التي تحرر فيها من حكم الفرعون الجالس على العرش ، شأنه في ذلك شأن سائر وثائق العصر الفرعوني .
- (ب) طرفا العقد : وهما الزوج وقد ذكر اسمه ومهنته ووظيفته واسم أبيه . والطرف الثاني هو والد الزوجة . وقد ذكر اسمه ومهنته ووظيفته واسم أبيه . وكذلك اسم الزوجة واسم أمها .
  - (ج) مضمون العقد: ويشمل:
  - ١ \_ الصيغة : وهي « دخل فلان بيت فلان » . ويرى البعض إمكانية اعتبارها اصطلاحا للزواج .
    - ٢ \_ المهر: ويتكون من فضة وكمية من القمح.
  - ٣ ـ التسوية المالية : وتتضمن توضيحا لما يتعهد الزوج بدفعه من تعويضات في حال فك العقد .
    - ٤ \_ التوثيق الرسمى : حيث يذيل العقد بتوقيعات الموثق والشهود .

تحليل المضمون الاجتماعى للعقد . أسلوب الزواج ومسئولياته : يمكن أن نفهم - من النصوص القليلة التى وصلت من الدولة الحديثة - أن الشاب كان يطلب يد الشابة من أهلها ، بعد أن يكون قد رآها في منزل أهلها ، أو في حفلة أقيمت لهذا الغرض بالذات ( مثلها أقام أحد الملوك حفلاً كبيرًا دعا فيه أكابر القوم ليختار من بينهم زوجا لابنته وزوجة لابنه) أو بالصدفة . فإذا اطمأن الأهل للعريس ، وتأكدوا من أصله ومن وظيفته ومن كونه كفئا لابنتهم ، تم الرضا وقبلوه لها . أى أن الشاب كان عليه أن يتقدم إلى عائلة الشابة التى يرغب الزواج منها ، فيطلبها منهم وهم يقبلون نيابة عنها . وفي اليوم المحدد لعقد الزواج ، كان العريس يذهب إلى منزل والد الفتاة ليحرر العقد هناك .

<sup>(</sup>١١) الدبن يعادل حوالي ٩٠ جراما من الفضة .

ويلاحظ ، على عقد الزواج ، أنه يخلو من ذكر القبول والإيجاب والألفاظ الدالة عليهما ، مكتفيا بوصف ما جرى فى ذلك اليوم من حضور العريس ، ودخوله البيت ليحرر عقد زواجه من الشابة التى اختارها . ويعتقد بعض المتخصصين أن عدم كتابة ألفاظ تدل على القبول والإيجاب لابعنى أنه لم يتم الرضا شفويا بين العريس ووالد الفتاة ، حيث كان الوالد على الأغلب - هو ولى الأمر ، إما بسبب صغر سنها أو لأن العرف كان يقضى بذلك أيامها .

ومنذ ذلك العصر كان المهر بندا ضروريا تتم تسميته في العقد ، وليس عنصرا عرضيا يمكن ذكره أو إغفاله. ومفهوم المهر هو الحق المالى الذى تستحقه الزوجة بالعقد عليها أو الدخول بها ، ولا يلزم أن يكون حالا ، بل يصح أن يكون مؤجلا \_ كله أو بعضه \_ إلى أى أجل يتفق عليه طرفا العقد . ولم تكن الزوجة تتسلم المهر أحيانا ، إلا إذا طلقها زوجها دون خطأ من جانبها ، أو عند الزواج بأخرى ، أو في حالة وفاته . أى أن المهر اعتبر ، في هذا العصر من مصر القديمة تأمينا للزوجة ، علاوة على أنه حق لها في مقابل زواجها . وهنا نجد أن المصرى كان يقدم مهرا كاملا لامرأة تتزوج للمرة الثانية ، أى أنه لم يفرق بين البكر والثيب . وكان المهر يتكون من قطع فضية لاتزيد على دبنين من الفضة علاوة على مايتراوح بين خمسين وبين ألف أردب من الحنطة .

وليست هناك إشارة فى النصوص على إسهام العريس أو والده بهدية فى حفل العرس ( و إن كانت هناك حالة واحدة قدم فيها والد العريس هدية من الذهب والفضة للزوجين ، بعث بها إلى منزلها يوم الزفاف ، وذلك فى قصة أهوره ونافوفر كابتاح . ولكن الهدية كانت شخصية ، وليست إسهاما فى حفلة العرس ) . ولم تكن الغلال التى يقدمها العريس مع المهر تعد هدية منفصلة ، بل عدت جزءا لايتجزأ من المهر ذاته ، ولكن المقصود منها أن تكون لونا من إسهام العريس فى حفل العرس .

وهناك عدة ملاحظات تستدعى وقفة خاصة عند عبارة « إذا طلقت أختى ملكى ( فلانة ) بنت ( فلانة ) وأكون السبب في الإضرار بها لأني طلقتها أو تزوجت امرأة أخرى » :

(أ) إن عبارة «أختى ملكى . . . » مذكورة فى العقود الأربعة التى عثر عليها ، مما يعنى أنها ليست وليدة الصدفة ، وهى على الأغلب موضوعة للتعبير عن مفهوم طبيعة العلاقة الزوجية ، وأنها اختصاص الرجل بامرأة والاستئثار بالملك .

( راجع الحديث عن زواج الأخوة ) .

( ب) إن كلمة « أختى . . . . » تعنى أن الزوجة تصبح فى درجة قرابة الأخت فى حالة الزواج ، وليس لها أى مدلول قانونى ، كما قال بعض العلماء الأجانب . إنها بهذا الشكل يتبناها حموها فى حالة موت زوجها ، فهذا أمر غير معقول ولم تشر النصوص إلى مضمونه هذا .

(جـ) ذكر الطلاق، فقد عرف المصرى الطلاق، والتعويض عنه إذا ما طلق زوجته وهي غير خاطئة أي أنها لم تزن . والزوج هو صاحب الحق في الطلاق، لكن الأسباب التي تؤدى إليه غير معروفة على وجه التحديد. ولايحق للزوجة الحصول على أي تعويض إذا كانت هي المخطئة، وأدى هذا الخطأ إلى الطلاق.

(د) وجود نظام تعدد الزوجات. ففي مقابر الأشراف ومقابر العمال ، سواء في طيبة أو في دير المدينة ، توجد ٤٥٨ مقبرة ، من بينها ١٣ مقبرة تشير إلى أن المتوفى كان له أكثر من زوجة واحدة . وبتحليل عبارة «لأنى طلقتها أو تزوجت امرأة أخرى » ، يتبين أن جزاء الطلاق أو تعدد الزوجات فادح ؛ ففي كلتا الحالتين يصبح الزوج مجردا من كل أمواله ، إذ يدفع للزوجة مهرها ويتنازل لها عن حصته من الكسب المشترك ويترك لأولاده ما ورثه من والديه . ويبدو أن هذه القسوة كانت متعمدة ، حتى لاتؤدى نزوات الزوج إلى تصدع الحياة الزوجية ، وأيضا لحماية الأسرة والمجتمع .

ثم تكتمل الصورة الرسمية للعقد بتوقيع الموثق وإقرار الشهود وتوقيعاتهم. أما الموثق، فكان على دراية تامة بالقانون ، يحرر الاتفاقات والعقود بين الأفراد بالشكل القانونى ، ويعمل كأمين عليها ، ويحرر صورا منها عند اللزوم . والموثقون فئتان ، إحداهما اتخذت ألقابا كهنوتية ومقرها فى المعابد ، والأخرى كتبة عموميون يقيمون فى المدارس ، ويمكن استدعاؤهم فى المنازل عند الحاجة ، فهم كالمأذون فى يومنا هذا . وبالرجوع إلى عقود الزواج ، نجد أن عملية توثيقها كانت تتم إما فى أثناء عقد الزواج ، وإما بعده . وجدير بالذكر أن الأجانب ، مثل اليونانيين أو السودانيين ، كانوا يبرمون عقود الزواج ، وفقًا للقانون المصرى .

ويلى توقيع الموثق أسياء الشهود وتوقيعاتهم . وكان عددهم فى أول الأمر يتراوح بين الثلاثة والستة والثلاثين . ولكن عددهم أصبح ستة عشر فى العصر البطلمى . . وكانوا يوقعون بأنفسهم على العقود ، أو تدون أسياؤهم فقط بواسطة الكاتب . ومهمة الشهود هى تأكيد ما جاء فى العقد . ويبدو أن الإشهار كان بمثابة الإعلان الرسمى عن الزواج . ومن الملاحظ أنه لم يظهر اسم أى امرأة بين الشهود إلا فى الدولة الحديثة .

وكانت العقود تحفظ إما عند شخص ثالث ، وإما في المعبد ، حيث كانت هناك الأراشيف .

## عقد زواج من النوع الثاني : ( من الأسرة ٢٦ حتى العهد البطلمي ) :

بعد أن انتهينا من تحليل النوع الأول من عقود الزواج المكتوبة بالهيراطيقية ننتقل إلى بحث النوع الثانى وقد والمكتوب بالديموطيقية . وهذا العقد من آخر الأسرة السادسة والعشرين (عهد الملك أحمس الثانى) ، وقد استمر بشكله ومضمونه حتى آخر العصر البطلمى . ويلاحظ أن هذا العقد يختلف عن العقود السابقة ، من حيث الشكل والصيغة . وهو فى بردية برلين ١٣٦١٤ من اليفنتين، ويمكن تأريخها حوالى سنة ٥٣٦٥ق . م . وهذا نصه :

« . . . الشهر . . . السنة الرابعة والثلاثون من حكم الملك أحمس ، قال الكاهن

(العريس) (فلان) بن (فلان) وأمه (فلانة) للمرأة (فلانة) بنت (فلان) وأمها (فلانة):

لقد اتخذتك زوجة في عام ٣٤ . . . . . أولادي الذين سأرزق بهم منك هم أصحاب

كل ما أملك ، وما سوف أحصل عليه . وكذلك أملاك أبى وأمى . . . . . وإذا طلقتك

فسأعطيك قطعتي فضة وخمسين مكيالًا من الحنطة » .

( ويلي ذلك توقيع الموثق وتوقيعات الشهود ) .

تحليل بيانات العقد: يتضم العقد البيانات التالية:

(أ) طرفا العقد : وهما الزوج كطرف أول ، وقد ذكر اسمه ومهنته واسم أبيه واسم أمه . والطرف الثاني ، وهو الزوجة ، وقد ذكر اسمها واسم أبيها وكذلك اسم أمها .

(ب) الصيغة: ومعناها الحرفي « اتخذتك زوجة ».

(جـ) المهر: وفي مكانه ثغرة.

(د) التسوية المالية: وتتضمن تعهد الزوج بأن يدفع لزوجته قطعتى فضة وخمسين مكيالاً من الحنطة إذا طلقها ، وإقراره بأن أولادها الذين سيرزق بهم منها هم أصحاب الحق في جميع أمواله الحالية والمستقبلة ، وكذلك ماسيئول إليه من أموال والديه .

(هـ) التوثيق: توقيعات الموثق والشهود في ذيل العقد.

تحليل المضمون الاجتماعى للعقد: لقد اختلف الأمر فى هذا العقد عن العقد السابق. ففى هذا العصر (الأسرة السادسة والعشرون) صبح الفتى والفتاة يتفقان على الزواج مباشرة دون وسيط، فإذا تراضيا أبرم الزواج بعقد مكتوب يحرره الموثق

ويفهم من عبارة « اتخذتك زوجة » أن الرضا قد تحقق بالقبول والإيجاب ، برغم عدم ذكر القبول صراحة ، وإنها مفهوم أنه قد تم شفاهة . واللاحظ أن فعل « اتخذتك » يجيء في صيغة الماضي ، بحيث يفهم منها حصول الرضا قبل إثبات الصيغة ، وربها يدل على الثبوت والتحقق .

أما عبارة « قال ( فلان ) للمرأة ( فلانة ) اتخذتك زوجة . . . » ، فيفهم منها أن الزواج انعقد بين الطرفين مباشرة دون وجود ولى للزوجة ، خلافا لما كان يحدث من قبل ، وهذا يدل على أن المرأة أصبحت ـ منذ ذ لك العهد ـ كاملة الأهلية .

ويبقى المهر حكما من أحكام عقد الزواج وواحدا من آثارها ، لكننا في هذا العقد بالذات لا يمكننا قراءة أي بيانات عن المهر ، وذلك بسبب سوء الحالة التي وصلتنا مها البردية .

والتسوية المالية منصوص عليها بوضوح وتفصيل كاملين ، بها يمكن اعتباره نوعا من الوصية لضهان حقوق الأولاد .

وأما حقوق الزوجة ، فيتعهد لها زوجها بأن يدفع لها قطعتى فضة من خزانة طيبة وخمسين مكيالا من الحنطة إذا طلقها . وغير معروف على وجه التحقيق ما إذا كان هذا المبلغ وتلك الكمية من الحنطة تعدان تعويضا تأخذه الزوجة علاوة على المهر ، أم كان هذا التعويض هو المهر نفسه ، وقد اتفقت الزوجة مع زوجها على أن تأخذه مؤجلا . . فذلك غير واضح بسبب عدم وجود بيانات عن المهر في البردية .

### عقود الزواج من العصر الفارسي:

بعد ذلك ننتقل إلى عقدى زواج من العصر الفارسي ، وهما مكتوبان بالخط الديموطيقي ، ويختلفان عن العقود السابقة في بعض الوجوه .

العقد الأول : وهو بردية المتحف البريطاني رقم ١٠١٢٠ من طيبة ، ويمكن تأريخه بسنة ١٧٥ق.م. وترجمته هي :

" الشهر الثالث من فصل الفيضان ، السنة الخامسة من حكم الملك دارا . قال الكاهن المرتل ( فلان ) بن ( فلان ) وأمه ( فلانة ) للمرأة ( فلانة ) بنت الكاهن المرتل ( فلان ) وأمها ( فلانة ) : لقد أعطيتني ثلاث قطع فضية ، وإذا تركتك كزوجة وكرهتك فسأرد إليك هذه القطع الثلاث التي أعطيتها لى والمذكورة أعلاه . . وسأعطيك كذلك ثلث كل ما سأحصل عليه معك من ريع »

(ويلي ذلك توقيع الموثق وتوقيعات الشهود).

تحليل بيانات العقد: كغيره من العقود ، فإن هذا العقد يتضمن البيانات المعتادة ، وهى : التاريخ ، وطرفا العقد ، والمهر ومكوناته ، والتسوية المالية بتعهدات الزوج بها يرده إذا طلقها ، والتوثيق بتوقيع الموثق والشهود .

وهذه الوثيقة لاتشبه عقود الزواج السالف ذكرها ، فهى لاتبدأ بالعبارة التقليدية التى تدل على أن الإيجاب والقبول قد تما ، وأن الزواج قد انعقد بأقوال صريحة أو مجازية . وبدلا من أن يقدم الزوج مهرا لزوجته نجده يقر أنه تسلم مبلغا نقديا منها ويتعهد أن يرده إليها إذا طلقها ، بها يمكن أن نفهمه على أنه « دوطة » ، وهى عبارة عن مساهمة منها في أعباء الحياة الزوجية تستردها كاملة في حالة طلاقها .

وعلى ذلك يرى بعض العلماء أن هذه الوثيقة ليست عقد زواج صحيح ، لخلوها من ذكر الأركان

والشروط التي لاينعقد الزواج بدونها ، ولذلك يذهبون إلى أن هذه الوثيقة ليست إلا تسوية مالية بين زوجين .

العقد الثاني : وهو بردية برلين ٣٠٧٨ من طيبة ، ويمكن تأريخها في يناير ، سنة ٤٩٢ ق . م .

« الشهر الأول من فصل الفيضان ، السنة الثلاثون من حكم الملك « دار ا » . قالت المرأة ( فلانة ) بنت الكاهن المرتل ( فلان ) وأمها ( فلانة ) للكاهن المرتل ( فلان ) بن (فلان) وأمه . . . .

لقد اتخذتنى زوجة اليوم ، وأعطيتنى قطعة من الفضة مهرا لى . وإذا طلقتك ( تركتك كزوج) وفضلت آخر عليك ، فسأرد إليك نصف القطعة الفضية التى أعطيتها لى كمهر . ولاحق لى فى أى عائد من الأملاك كنت أحصل عليه وأنا معك وذلك دون حاجة لاتخاذ أى إجراء قانونى » .

( ويلي ذلك توقيع الموثق وتوقيعات الشهود ) .

تحليل بيانات العقد: يتضمن العقد البيانات المعتادة وهي التاريخ ، وطرفا العقد ، والمهر ، والتسوية المالية بتعهدات زوجها بها يرده لها إذا تركها كزوج ، والتوثيق . ويلاحظ هنا أن الصيغة بمعناها الحرف هي «اتخذتني زوجة».

وهذه الوثيقة من الواضح أنها تخص الزوجة فقط . فهى ليست إنشاء لعقد زواج ، وإنها هى اتفاق مالى لاحق لعقد زواج بينهها . ولو كانت الزوجة لاحق لعقد زواج بينهها . ولو كانت الزوجة هى التي بدأت بالإيجاب لكان مفروضا أن تكون الصيغة « اتخذتك زوجا » . ولو كان الرجل هو الذى بدأ بالإيجاب لكانت الصيغة « اتخذتك زوجة » . كها يلاحظ أن الوثيقة لاتذكر مصالح الأولاد .

ولقد عرف المصرى الطلاق ، وكان الطلاق يصدر عادة من الزوج . ولذلك كانت الزوجة تحتاط عند تحرير عقد الزواج بأن تثبت حقوقها تجاه زوجها إذا ما طلقها . وهكذا نجد أنه لايخلو عقد من عقود الزواج من إثبات حقوق الزوجة إذا طلقها زوجها ، ومن تحديد التعويض الذي يلتزم به . ويلاحظ أن الزوجة في هذا العقد هي التي لها حق تطليق نفسها ، إذ تقول « إذا هجرتك بصفتك زوجا » أي « إذا طلقت نفسي منك » ، وحينئذ تعوض الزوجة زوجها عن الطلاق ، فعليها أن ترد له نصف قيمة المهر الذي تسلمته يوم إمام الزواج ، ويسقط حقها في أية عوائد للأملاك تكون قد اكتسبتها معه .

ومن هذا يمكننا القول إن العرف السائد قد أصبح معكوسا عما كان عليه في العقود الأخرى.

ويرى بعض العلماء أن هذا النوع من العقود يعود إلى أحد النظم التى عرفتها المجتمعات الإنسانية باسم الزواج الأمومى ، ويقضى بأن ينتقل الزوج إلى بيت زوجته ليعيش معها فيه ، أو يقوم بزيارتها فى بيتها من آن لآخر . ويرى هؤلاء العلماء أن مركز الرجل كان ضعيفا فى هذه الحالة ، فقد كانت ممتلكاته تتبع الزوجة ، ومن ثم كانت المرأة فى مركز القوة ، فتحرر هى الوثيقة التى تثبت فيها حقوقها عند الزواج .

ومن ناحية أخرى ، يرى بعض المتخصصين أن الزوجة في هذا العقد يمكن أن تكون العصمة في يدها ، وهو أمر لم يكن امتيازا متداولا حينئذ ، بحيث ينص عليه في العقود العادية .

### عقود زواج الأسرة الثلاثين:

بعد العصر الفارسي ، هناك عقدان مكتوبان بالخط الديموطيقي . .

العقد الأول : وهو بردية لونسد ورفر الأولى من إدفو ، وتؤرخ ما بين سنة ٣٦٤ وسنة ٣٦٣ق . م . وهو من عهد الملك نخطانبو .

تحليل بيانات العقد: يتضمن العقد البيانات التالية . .

ـ التاريخ ، وطرفي العقد ، وهما الزوج والزوجة .

\_الصيغة ومعناها « اتخذتك زوجة » .

المهر ويتكون من نصف دبن فضي .

- التسوية المالية ، ويقر فيها الزوج بأن يتنازل عن المهر المسمى في العقد ، وأن يعطيها نصف دبن من الفضة إذا طلقها ، وثلث الكسب المشترك . أما إذا كانت هي التي تهجره أو تطلقه ، فإنها لابد أن ترد إليه نصف المهر المسمى في العقد . وتتضمن كذلك إقرار الزوج بأن أولاده هم أصحاب جميع أملاكه الحالية والمستقبلة

ـ متاع الزوجة : ويتضمن العقد قائمة بالأشياء التي دخلت بها الزوجة منزل الزوجية ، وأهمها غطاء للرأس من الشعر المستعار .

-التوثيق ، وفيه توقيع الموثق وتوقيعات الشهود وعددهم ثمانية .

هذه الوثيقة عقد صحيح تم بين الزوج والزوجة مباشرة ، أى من غير ولى لأحد منها . ومن عباراته ، يتبين أن الإيجاب والقبول قد تما بين الطرفين ، وأن الزواج انعقد بألفاظ صريحة هي « اتخذتك زوجة » ، وسمى المهر وتسلمته الزوجة حالا .

وإذا توقفنا عند عبارة وردت في العقد وهي : « إذا طلقتك لأننى كرهتك أو لأننى اتخذت امرأة أخرى كزوجة عليك » . نجد الملحوظتين التاليتين :

- \_أن المصرى عرف \_كما قلنا\_الطلاق، وتعدد الزوجات، والتعويض عنهما.
  - \_أن الطلاق أصبح جائزا ، إما بسبب الكره ، وإما بسبب الزواج بأخرى .

وهذه الوثيقة تتضمن بيان حقوق الزوجة إذا ما طلقها زوجها ، وحقوق الزوج إذا هجرته زوجته . فإذا هجرته وطلقته ، فعليها أن ترد إليه نصف المهر الذي أعطاها إياه . وهو مايعني أيضا أن الزوج أعطى زوجته حق تطليق نفسها وهجره ، على أن تتحمل الأعباء المالية . وأما عن حقوق الأولاد ، فيقر الأب أنهم أصحاب جميع أملاكه الحالية والمستقبلة ، ومن ثم يمكن أن نعد هذه الفقرة وصية للأولاد تثبت حقوقهم في ممتلكات الأب .

ويلاحظ أن هذا العقد يتضمن ، لأول مرة في العصر الفرعوني ، قائمة بممتلكات الزوجة التي دخلت بها منزل الزوجية سجلت بها كل قطعة وقيمتها النقدية ، كها سجل في ذيلها مجموع قيمة « الجهاز » . وقد أقر فيها الزوج لزوجته بأنها طالما كانت في منزل الزوجية ، فإن « الجهاز » باق معها في المنزل . أما إذا تركت زوجها وخرجت من المنزل ، فإنها تأخذ جهازها أو مايعادله نقدا .

العقد الثاني : وهو بردية ليبية من طيبة ، ويمكن تأريخها إلى عام ٣٣٧ق . م . وهو من عهد الملك خياش . وهذه ترجمته :

« الشهر الثالث من فصل الفيضان ، السنة الأولى من حكم الملك خباش . قالت المرأة ( فلانة ) بنت (فلان) وأمها ( فلانة ) لسادن محراب آمون بالأقصر (فاتح محراب ) ابن ( فلان ) وأمه ( فلانة ) . لقد اتخذتني زوجة ، نصف دبن من الفضة مهر لى ، وإذا طلقتك تركتك كزوج ( لأني ) كرهتك أو لأني فضلت آخر غيرك ، فسأرد لك نصف المهر الذي أعطيته لى ، وأتنازل لك عن ( حقى ) في ثلث ما سأحصل عليه معك ( من ربع ) . في اليوم الذي ستقول فيه لى : « أرجو صورة من العقد المذكور أعلاه ( محرة ) على بردية أخرى سوف أسلمها لك وسوف أذكر فيها كل فقرة مدونة في العقد المذكور أعلاه وسأتممه بستة عشر شاهدا وسأسلمه الك »

( ويلي ذلك توقيع الموثق وتوقيعات الشهود وعددهم خمسة) .

تحليل بيانات العقد: كالعادة، يتضمن العقد بيانات عن التاريخ، وطرفى العقد، والمهر، والتسوية المالية بتعهدات الزوجة بها ترده لزوجها إذا طلقته، والتوثيق. أما الصيغة، فيلاحظ أن معناها الحرفى «اتخذتنى زوجة».

ويتبين من صيغة العقد أنه ليس عقد زواج ، ولكنه مجرد اتفاق بين رجل وامرأة ، جاء ناتجا عن عقد زواج

تم بينهما . وبواسطة هذا الاتفاق يعطى الزوج الزوجة تفويضا بتطليق نفسها ، كما يتضمن تفصيلا واضحا للالتزامات التى تقع على الزوجة في هذه الحالة ، إذا ماطلقت هي نفسها ، فتقوم بتعويض زوجها عن الطلاق . وترد له نصف قيمة المهر الذي تسلمته ، ويسقط حقها في ثلث ماستحصل عليه من أملاك مع زوجها أثناء حياتهما الزوجية . ونلاحظ أن الزوج لم يحصل على صورة من العقد ، بل وعدته زوجته بأن تعطيه صورة منه إذا ماطلبها .

## عقود الزواج في العصر البطلمي:

في العصر البطلمي ، هناك أكثر من خمسين عقدا مكتوبة بالخط الديموطيقي، وهي تتشابه في شكلها ، بل وفي ألفاظها ومضمونها ، وسنعرض لنموذجين منها . .

العقد الأول : وهو أول عقود هذه الفترة ، وهو بردية ريلنذر رقم ١٠ من طيبة ، ويرجع تاريخها إلى سنة ٣١٥ ق . م . وترجمته :

" الشهر الثالث من فصل الفيضان ، السنة الثانية من حكم الملك الإسكندر بن الإسكندر الإله . قال نجار معبد الإله آمون ( فلان ) بن ( فلان ) وأمه ( فلانة ) للمرأة ( فلانة ) بنت ( فلان ) وأمها ( فلانة ) . لقد اتخذتك زوجة وأعطيتك قطعتين من الفضة مهرا لك ، وسأعطيك (كذا ) كيلة من القمح يوميا ، ( وكذا ) قطعة من الفضة لكسوتك سنويا ، ولتر زيت خروع شهريا ، أى اثنى عشر لتر زيت سنويا . هذا كله على سبيل المئونة والكسوة سنويا .

وإذا طلقتك ( بسبب) كرهى لك أو لزواجى من امرأة أخرى عليك، فسأعطيك عشر قطع من الفضة . ابنى الأكبر هو ابنك الأكبر ، وهو صاحب كل ما أملك وما سأملك من عقارات وأملاك وأرض ومعاش وخدم وفضة ونحاس وملابس وجمال وحمير وماشية ومنقولات منزلية . وسأعطيك النفقة المذكورة أعلاه سنويا . لك الحق فى المطالبة بالمتأخر والمستحق لك فى ذمتى من المئونة والكسوة وسأعطيه لك كل سنة بغير حاجة لإجراءات قانونية فى أى مكان تقيمين فيه » .

ويلى ذلك توقيعات الموثق والشهود وعددهم ستة عشر.

تحليل بيانات العقد: كالعادة، يتضمن العقد بيانات عن التاريخ، وطرفى العقد، والمهر، والتسوية المالية بتعهدات الزوج بها يدفعه للزوجة إذا طلقها والإعاشة، والتوثيق. والصيغة المستخدمة هي « اتخذتك زوجة ».

العقد الثاني : وهو نموذج لعقود الفترة الأخيرة من العصر البطلمي ، وهو بردية تورين رقم ٥ وترجع إلى حوالي عام ١٥٢ ق . م . وترجمته :

« اليوم الخامس ، الشهر الرابع من فصل الصيف ، السنة التاسعة عشرة من حكم الملك بطليموس وأخته كليوباترا . .

« قال متعهد دفن الموتى في جيمة (\*\*) وكاهن حتحور ( فلان)بن ( فلان) وأمه ( فلانة ) للمرأة ( فلانة ) بنت (فلان) ، وأمها ( فلانة ) . . لقد اتخذتك زوجة ، وأعطيتك عشر قطع من الفضة مهرا لك » . .

« قائمة متاعك الذي أحضرته معك إلى بيتي . .

| قطعة فضية       |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 140             | « غطاء رأس من الشعر المستعار     |
| ٣.              | « غطاء رأس آخر من الشعر المستعار |
| ٤٠              | « صندوق                          |
| 1               | « رداء                           |
| V •             | « سوار                           |
| ۲.              | « سوار                           |
| 140             | « إناء للزهر كبير                |
| ۲.              | « إناء للزهر صغير                |
| 40              | « ٢ حلى من الأحجار الكريمة       |
| <b>V</b> •      | « ٤ خميسة                        |
| ٥ ٠             | « هون                            |
| ٣.              | « صندوق من النحاس                |
| 70              | « شخشيخة                         |
| 1 * *           | « نیحاس                          |
| •               | « صندوق من الذهب                 |
|                 | « ۲ خاتم                         |
| المجموع ٩١٠ قطع |                                  |

<sup>(</sup>١١) وهي مدينة هابو في البر الغربي من طيبة .

« جملة قيمة المتاع الذى أحضرته إلى بيتى معك هى تسعائة وعشر من القطع الفضية . لقد تسلمته من يدك كاملا . إن قلبى منشرح به . إذا كنت فى منزل الزوجية فهو معك ، وإذا تركت المنزل فهو لك، أنت المنتفعة وأنا الأمين عليه .

( إذا طلقتك ( بسبب ) كرهى لك أو لزواجى من امرأة أخرى، سأعطيك مائة قطعة فضية علاوة على مناعك المذكور أعلاه ، فيصبح مالك في ذمتى ١٠١٠ قطع فضية . إذا أردت أن تهجرى منزل المزوجية ، فسأعطيك ممتلكاتك المذكورة أعلاه أو قيمتها .

« الأولاد الذين سأرزق جهم منك يشاركون أولادى فى كل ما أملك وما سأملك بغير منازعة توجه اللك».

( ويلى ذلك توقيع الموثق وتوقيعات الشهود ) .

تحليل بيانات العقد: يتضمن العقد بيانات عن التاريخ ، وطرفى العقد ، والمهر ، والتسوية المالية بتعهدات الزوج بها يدفعه للزوجة إذا طلقها ، والتوثيق. ويلاحظ أن الصيغة معناها الحرفي «اتخذتك زوجة».

ويلاحظ أن هذا العقد قد احتوى على قائمة مفصلة بالمتاع أو الأشياء الخاصة التي أحضرتها الزوجة معها في منزل الزوجية . وقد سجلت كل قطعة بقيمتها الفضية ، ثم أعقب ذلك مجموع قيمتها .

# تحليل المضمون الاجتماعي لعقود العصر البطلمي:

في هذا العصر كثرت عقود الزواج ، واتخذت شكلا ثابتا وصيغة محددة سارت على نهجها طوال هذا العصر. ولم يكن هذا الشكل والصيغة أمرا جديدا ، وإنها كانت على نفس نمط العصر الفرعوني الذي وصلنا أواخر الأسرة السادسة والعشرين . وبذلك يمكن القول إن صيغة عقد الزواج المصرى أخذت طابعا رسميا ومعروفا ، وظلت متداولة حتى آخر العصر البطلمي (٣١٥ إلى ٢٠ ق . م . ) .

وفى خلال هذه الفترة الطويلة ، لم يطرأ عليها أى تغيير أو تعديل ، مما يدل على أن المصرى لم يتأثر بقوانين البطالمة بل بقى على ولائه لقانونه المصرى وتقاليده المتوارثة . وكل ما يمكن ملاحظته على عقود هذا العصر ، هو ذكر فقرات معينة وإغفالها أحيانا أخرى ، مثل تحديد نفقة الزوجة وتسجيل قائمة متاعها . ويبدو أن السبب فى ذلك يرجع إلى عادات مدينة أو منطقة معينة أو إلى الكاتب الذى حرر العقد .

المهر كركن أساسى للزواج: ومن الواضح أن المصرى في عصر البطالة كان يعرف الخطبة ، ويوليها الأهمية التي كانت لها في العصر الفرعوني كأساس يمنح الزواج مقومات الاستمرار والبقاء . وعقد الزواج في العصر البطلمي لم ينشأ إلا بتوافر أركان معينة ، كما كان الحال في العصر الفرعوني ، وهي أركان تخلع عليه صفته الشرعية وصحته . وهي :

ـ الرضا المتبادل بين الرجل والمرأة ، عن طريق الإيجاب والقبول « اتخذتك زوجة » .

\_المهر ، وقد اختلف مقداره من عقد إلى آخر . ففي أوائل العصر البطلمي ( من ٣١٥ حتى ١٨٦ ق . م) لم يزد عن دبنين (\*\*) من الفضة ، إلا في حالة واحدة بلغ فيها ثلاث دبن ، ولم يقل في الغالب عن دبن واحدة . وفي الفترة الأخيرة من عصر البطالمة ( من ١٨٦ حتى ٢٠ ق . م ) لوحظ أن المهر أصبح يتراوح بين عشر وبين مائة دبن ، ولم يرتفع إلا في حالة واحدة وصل فيها إلى أربعائة دبن . ويمكن تفسير تصاعد قيمة المهر بالحالة الاقتصادية التي ساءت في أواخر عصر بطليموس الثالث ، وما صاحبها من نقص في مقادير الفضة التي كانت تجلب من الخارج ، وارتفاع سعر أردب القمح إلى ثلاثة أضعاف سعره القديم ، فضلا عن فرض ضرائب قاسية على الأراضي التي تزرع حبوبا .

وفيها يتعلق بالحالة التى ارتفع فيها المهر إلى أربعهائة دبن ، فالتفسير أن العريس ، وهو « البليمى المصرى»، أراد أن يعبر عن تقديره لزوجته بتقديم مهر لا مثيل له . وقد لوحظ أن كل كاتب من كتبة العقود كانت عقوده تحمل مقدارا محددا من دبن الفضة كمهر لايتغير . . وربها يرجع ذلك إلى أن كل طبقة كان لها كاتبها الذي يحرر لها العقود .

وفيها يتعلق بتأجيل المهر أو تعجيله ، فقد سرى نفس النظام فى العصر البطلمى ، فكانت الزوجة ـ فى حالة المهر المعجل ـ تتسلمه حالا بعد إتمام عقد الزواج ، ويصبح ملكها الخاص تتصرف فيه كيف تشاء ، ولا تعيده لزوجها إذا وقع بينهما الطلاق. أما فى حالة تأجيل المهر ، فقد كان الزوج يعتبر مدينا لزوجته بقيمته ، وكان عليه أن يقدم شيئا صوريا مساويا فى القيمة لهذا المهر ضهانا لتأجيله ، وحتى لايضيع حق الزوجة فيه إذا ما طلقها زوجها أو مات . وكان هذا الضهان يضاف إلى قائمة المتاع ، إذ جاء فى أحد العقود:

« لباس رأس من الشعر المستعار ( قلادة ) بوصفها المهر المذكور أعلاه والذى لم أعطه لك وقيمته قطعة من الفضة».

وأهمية المهر واضحة كركن أساسى للزواج ، إذ إننا لانجد عقدا من عقود الزواج قد خلا من ذكره ، بل نجد ذكره مقترنا بلفظ انعقاد الزواج أو معطوفا عليه ، مثل :

« قال ( فلان) للمرأة ( فلانة ) اتخذتك زوجة ، وأعطيتك ( كذا ) مهرا لك » .

الإعاشة: والتزامات الإعاشة تمثل التزاما آخر يرد في كل عقد زواج ، يحدد حقوق الزوجة في «المئونة والكسوة » ، بهدف تحديد ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وكسوة لمعيشتها بعد الزواج ؛ فنجد في العقد النص التالى :

<sup>(\*)</sup> الدبن الفضى = ٩٠ جراما من الفضة .

« وسأعطيك ( . . . ) كيلة من القمح يوميا ( . . . ) و ( . . . ) قطعة من الفضة لكسوتك سنويا ( . . . )، و ( . . . ) «هن » من الزيت شهريا . «وهذا كله على سبيل المئونة والكسوة سنويا » .

وإذا كان بعض العقود لم تذكر فيها الإعاشة ، فتعليل ذلك أنها لم تكن تذكر إلا إذا كان الزوج ممن يعملون بعيدا عن منطقة مسكنه ، ومن ثم كان عليه أن يسجل التزاماته كاملة نحو زوجته لتستمر في حياتها عزيزة كريمة لاتحتاج لمن يعولها في غيابه .

وقد كانت الإعاشة التزاما طبيعيا منذ الدولة القديمة؛ فقد: « نصح الحكيم بتاح ـ حتب ابنه بإعالة زوجته، والاهتمام بتوفير الطعام الكافى، والكسوة المناسبة لها، وألا ينسى أن يبعث السرور في نفسها بها يهديه إليها من العطور والدهون. وكان ينصح ابنه ويستلفت نظره إلى أن أساس الزواج السعيد هو أن يتذكر الزوج دائها حقوق زوجته، وألا يغفلها، وأن يسرف فيها إن أمكن، لأن ذلك يجعل الحياة الزوجية هنيئة جميلة خالبة من المنغصات».

ويدل على ذلك أيضا خطاب وصلنا من الدولة الحديثة ، وجهه رجل لزوجته بعد وفاتها ، يفتخر فيه بأنه لم ينس يوما أن يعولها وأن يفى بالتزاماته نحوها ، فيقول: « تصرفت كها لو كنت بالمنزل بالنسبة لطعامك وملبسك وزينتك ، وكنت أحضرها لك دائها » . أى أنه حتى عندما كان يتغيب عن منزله بسبب عمله ، فإنه كان لاينسى إعالة الزوجة والتزاماته بأن يبعث لها طعامها وملابسها وحتى زينتها .

وتقدير الإعاشة كان يتم سنويا للكسوة ومصروف الجيب ، وشهريا بالنسبة للزيت ، ويوميا بالنسبة للغلال وخاصة مايصنع الخبز منها . فالغلال أو « الحنطة» ، كانت تختلف من عقد إلى آخر ، ووصل مقدارها إلى حوالى اثنين وسبعين إردبا سنويا . وأما الزيوت \_ وهى نوعان \_ فقد وصل مقدارها إلى أربعة وعشرين (هن) ، وفي حالة واحدة ستة وثلاثين (هن) ، وشذت بعض حالات لم يعط فيها الزوج زوجته إلا نوعا واحدا من الزيوت . وقد اختلفت الآراء حول نوعي الزيت . لكن أصحابها رجحوا أن يكون زيت الخروع هو الغالب ، في حين رأى البعض أنه زيت السمسم . وعموما ، فمن الثابت تاريخيا وأكده المؤرخون ، أن الزيوت استخدمت في مصر القديمة لأغراض الأكل والطهي والإنارة ، وكذلك لأغراض التجميل والدواء .

ومتى تستحق الإعاشة ؟ يرى البعض أن النفقة تستحق عند الطلاق ، وإن كان ذلك يفتقر إلى الدليل ، إذ يبدو أن الزوجة كانت تستحق الإعاشة طوال حياتها الزوجية . أما عند الطلاق ، فإنها تستحق آثارا مالية أخرى محددة فى العقد . ويرى البعض أنها كانت تستحقها جزاء احتباسها فى منزل الزوجية وانقطاعها عن العمل وفقدان أجرها ، أو إذا كان زوجها يعمل فى مكان آخر بعيد عن منزل الزوجية ، أو إذا كان متزوجا بامرأة أخرى . وكانت هناك عبارة تلحق بالعبارة التي تحدد التزام الزوج بالإعاشة ، مؤداها أن للزوجة الحق فى

أن تطالب زوجها بالمتأخر أو المتبقى لها منها : « لك الحق فى المطالبة بالمتأخر والمستحق لك فى ذمتى من نفقتك » .

ويشير البعض إلى التزام العقود بتحديد المكان الذي تتسلم فيه الزوجة نفقتها: « طعامك وملبسك في المكان الذي تقيمين فيه ». ومؤداها أن الزوج كان يتعهد بإعالة زوجته ، حتى ولو لم تكن تعيش معه في بيته .

متاع الزوجية : تتناول عقود الزواج موضوع ممتلكات الزوجة الخاصة بها ، سواء التى دخلت بها منزل الزوجية ، أو التى سوف تصبح ملكا لها بمقتضى عقد الزواج . واللغة المصرية القديمة تعرفها حرفيا: «الممتلكات التى تخص المرأة » . وهى أشياء خاصة وليست عقارات مثلا . وقد دونت هذه العبارة فى عقود زواج ، وفى أربعة أوستراكا (شقف) لا تعتبر عقدا كاملا للزواج .

ونتوقف قليلا أمام العبارات التي وردت في عقود الزواج . .

ـ « إن قائمة ممتلكاتك التي أحضرتها معك في بيتي هي . . . » ثم تذكر القائمة كل قطعة وقيمتها الفردية ، ثم الإجمالية .

يلى ذلك كله عبارة « لقد استلمتها من يدك كاملة من غير باق . إن قلبى مسرور بها . إذا كنت داخل (بيتى ) ستكون بالداخل معك . أنت المنتفعة بها وأنا الأمين عليها » .

ومن تحليل هذه العبارات نجد فيها إثباتا واضحا للحقائق التالية:

ـ يؤكد الزوج أنه تسلم هذه الممتلكات الخاصة بزوجته كاملة ، وقام بجردها عند تسلمه إياها لاستعمالها .

ـ لابد أنه كان يرى أن له الحق في ذلك ، إذ كان عليه أن يرد نفس القطع المسجلة في العقد أو قيمتها عند طلاقها، لذا كان عليه أن يطمئن إلى أنه فعلا قد تسلم كل ما هو مسجل في القائمة .

- من ناحية أخرى فمن الجائز أن الزوجة نفسها هى التى كانت تشترط تسجيل قائمة متاعها فى عقد الزواج على أساس أنها كانت ممتلكات خاصة بها ، يمكن أن تعتبرها فى حكم « دوطة » أو ثروة خاصة لها ، تدخل بها منزل الزوجية ، ومن حقها أن تستردها أو تطالب بقيمتها أو بأشياء جديدة مطابقة لما كان مثبتا وقت زواجها .

\_ يتبين من ذلك أن متاع الزوجة كان عبارة عن أشياء لها قيمتها بالنسبة لها ، ويعد نوعا من الادخار تسترده في حالة طلاقها . ولايستبعد أن يكون هبة أو هدية من الأب لابنته تستفيد منه ، سواء أثناء حياتها الزوجية أو بعد طلاقها (كما في حالة الهدية التي بعث بها الأمير لابنته «نفر كا بتاح » عندما تزوجت ، وكانت تتكون من أشياء فضية وذهبية ) .

ـ أن قائمة المتاع ببياناتها المفصلة تعطينا فكرة عن الدقة التي كانوا يتحرونها عند تحديدها . ويؤكد ذلك ما ورد في أحد العقود التي يبدو أنهم نسوا فيه ذكر بعض المتاع، فنصوا عليه في ذيل العقد بالعبارة التالية الدني مناعك آنية قيمتها خمس دبنات من النحاس » .

ـ أما عن الشرط الذي يقول فيه الزوج إنه لن يطلب من زوجته أن تقسم أنها أحضرت هذه القطع الخاصة ، فيدل على أنه كانت تنشب أحيانا بعض القضايا حول هذه الممتلكات ، ويقع النزاع بشأن امتناع الزوج عن تسليم بعضها لزوجته إذا ما حدثت الفرقة بينهما ، أو قد يقع النزاع حول قطعة منها تكون قد استهلكت أو حول قيمتها . وهذه الفقرة تقول : « لن أطلب منك قسما عن ممتلكاتك المذكورة أعلاه قائلا لك : لم تحضريها حقا معك في بيتي » . .

ـ ويلاحظ أبن بعض العقود تخلو من ذكر المتاع وبيانه . ولايعنى هذا أن الزوجة كانت تتزوج وتدخل بيت زوجها بدون متاعها الشخصى . والدليل على ذلك أن بعض الشقف كانت تحوى قائمة بمتاع الزوجة ، وأن مناظر المقابر والأثاث الموجود فيها يؤيد أن المرأة المصرية كانت لاتستغنى عن بعض الأشياء التى لاتستعملها فقط فى حياتها الشخصية اليومية ، بل ولتنعم بها أيضا فى الحياة الثانية . أما إذا اعتبرنا هذه الممتلكات هبة من والدها ، فحينتذ ليس ضروريا أن تدخل بها بيت زوجها ، إذ يتوقف ذلك على ثراء أسرتها ومايستطيع والدها أن يعطيها إياه هدية .

ـ لايمكن لنا اعتبار هذه الممتلكات جهازا بالمعنى المعروف اليوم ، إذ يعتقد البعض أن الزوجة لم تكن تحضر جهازا ـ بمعناه الحالى ـ وأن الزوج على مايبدو هو الذى يتكفل بتأثيث البيت وتجهيزه بكل المستلزمات إذا أراد أن يتزوج .

ماهى أهم هذه الممتلكات ؟ إنها أشياء تخص المرأة ، للاستعمال الشخصى ، أو أدوات منزلية أو أشياء ذات قيمة نقدية ثمينة ، وحلى ، وفى النادر جدا تكون أثاثا منزليا . ولكنها عامة ممتلكات ثمينة يمكن أن يكون لها نفع فيها بعد إذا طلقهازوجها أو مات . ويختلف متاع الزوجة \_ عددا ونوعا \_ من عقد لعقد ، فأحيانا نجده لايتكون من أكثر من قطعة أو قطعتين ، وأحيانا يصل إلى عشر قطع . أما معانى معظم القطع المذكورة في القوائم، فهازالت غير واضحة . لذلك سوف نذكر أهم الأشياء المعروفة في العقود :

- غطاء الرأس ، وهي أهم قطعة ، وأكثرها ذكرا ، وأغلاها ثمنا . وقد كثر الجدل حولها ، فمن العلماء من يرى أنها شعر مستعار ، أو كوفية ، أو طرحة للعروس ، أو شال ، أو شعر مستعار تغطيه طرحة أو إطار من الذهب . ويتدلى هذا الشعر على شكل ضفائر مجدولة تزينها قطع من الذهب ، وكلما زاد عددها ازداد ثمنها . وليس من السهل الوصول إلى معرفة دقيقة لهذه القطعة الثمينة التي توصف أحيانا بأنها طويلة جدا ، وأحيانا بأنها مشغولة بذوق رفيع ، لكنها تتصل بالشعر .

\_ إبريق أو وعاء مصنوع من النحاس أو الفضة . والمعروف أن الأباريق أو الأوعية كانت تستعمل بكثرة فى مصر القديمة منذ عصر الرعامسة ، لحفظ السوائل والحبوب والطعام والشراب ، ومتداولة فى كل منزل ، لافرق بين فقير وثرى . أما إذا كان الإبريق أو الوعاء من الفضة ، فلابد أنه استعمل لتزيين البيت .

\_ وعاء . وظهر كوعاء من المعدن أحيانا ومن الفضة أحيانا أخرى . وله عدة ترجمات منها « منخل » ومنها «هون».

ـ الموقد أو الفرن .

- المرايا . وكانت معروفة منذ أقدم العصور المصرية ، وكانت من الأساسيات الخاصة والمهمة للمرأة . وكانت تصنع من النحاس أو البرونز .

ـ الشخشيخة ، واستعملت بكثرة في مصر القديمة كآلة موسيقية ، وعادة تكون اثنتين . . واحدة كبيرة والثانية صغيرة ، وتصنع من البرونز . وكانت المرأة المصرية تعتز بالآلة الموسيقية ، إذ كان الشعب المصري بطبعه محبا للموسيقي والفرح . غير أن الشخشيخة كانت لها استعالات في العقائد المصرية القديمة مثل إبعاد الشر والأرواح الشريرة .

ـ الوعاء الكبير المصنوع من النحاس أو البرونز أو الفخار . وكان يحفظ فيه الزيت عموما والنقود أحيانا . ويرى بعض العلماء أنه صندوق ، وكان الصندوق يستعمل في مصر القديمة لحفظ الملابس .

- المنسوجات ، كالأقمشة والملابس الخاصة بالمرأة، وكان فى الأصل لباسا للرجال ، ثم أصبح قطعة من التيل الطويل تلف حول الخصر كمريلة .

ـ الحلى ، وكانت تصنع من الذهب والأحجار الكريمة والفضة . ومنها أسورة للذراع تشاهد كثيرا فى مناظر المقابر والتهاثيل، والخلخال ، والمشبك، والمقبض . بينها يفسره الكثيرون على أنه تميمة على شكل كف يد تستخدم ضد الحسد ، ومازالت معروفة حتى عصرنا هذا تستعمل لنفس الغرض، وتسمى « خميسة » .

تحليل مضمون التسوية المالية: نصت كل العقود في العصر البطلمي على حقوق الزوجة التي تستحقها في حالة طلاقها أو لتأمينها من الانفصال. وهذه الحقوق والالتزامات، التي سنبينها فيها يلى ، معروفة منذ العصر الفرعوني:

1 - المهر: تستحقه المرأة عاجلا أو آجلا. فإذا تسلمته عاجلا، أصبح ملكا خاصا لها حتى لو طلقها زوجها، أما إذا كان آجلا فيؤجل كله، ولاتتسلمه الزوجة إلا إذا طلقها زوجها، وحينئذ يكون أيضا ملكها الخاص. وسواء كان المهر حالا أو آجلا، كان على الزوج أن يؤدى إلى زوجته تعويضا عن الخسارة التى لحقت بها، وذلك علاوة على المهر. وقد اختلف مقدار هذا التعويض بين أوائل العصر البطلمي ( من ٣١٥

حتى ١٨٦ ق . م ) وبين أواخره، حيث ارتفعت قيمة التعويض بسبب الحالة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة . ففى الفترة الأولى ، كان الزوج يعوض زوجته بمقدار يصل إلى خمسة أمثال مقدار المهر ، وإلى ضعفه وإلى مايساويه . أما في الفترة الثانية فيصل التعويض إلى عشرة أمثال مقدار المهر .

Y \_ مايئول للزوجة من أملاك زوجها : تستحق الزوجة جزءا من أملاك زوجها الشخصية إذا طلقها ، فيعطيها أحيانا ثلث أملاكه ، وأحيانا نصفها . فقد جاءت في التسوية المالية لحقوق الزواج الحالتان . .

« وسأعطيك ثلث كل وجميع ما أملكه وما سأحصل عليه » .

واسأعطيك نصف كل وجميع ما أملكه وما سأحصل عليه منذ اليوم وفيها بعد » .

«وسأعطيك ثلث كل وجميع ما بيننا منذ اليوم ».

« وسأعطيك ثلث كل وجميع ما سأحصل عليه معك منذ اليوم » .

ويرى بعض العلماء أن الأموال المشتركة بين الزوجين هي الأموال التي يقتنيها الزوج أثناء الزواج ، وأن هذه الأموال تعتبر مشتركة بين الزوجين لأنها جاءت أثناء الزواج .

ويرى العالم شرنى فى ضوء ما جاء فى بردية تورين ٢٠٢١ أن الزوجين يكونان معا نظاما ماليا مشتركا بعد الزواج، يساهم فيه الزوج بالثلثين والزوجة بالثلث. وإذا مات أحدهما، يبقى الآخر متمتعا بريع حصة الطرف الآخر، ولكنه لايمكنه التصرف إلا فى حصته. ومع أن نصوص بعض الشقف وعقود الزواج توحى بوجود مشاركة فى الأموال والممتلكات المستثمرة، فإننا لانستطيع القطع بذلك، إذ ربا لم تكن لبعض الاصطلاحات معناها الذى نفسرها به اليوم.

٣ المتاع: ويلتزم الزوج إذا طلق زوجته بأن يرد لها متاعها الذى أحضرته إلى منزل الزوجية ، أو أن
يعطيها مايساوى قيمته النقدية المذكورة في العقد. « فيصبح مالك في ذمتى ١٠١٠ قطع فضية » .

لقد اهتمت عقود الزواج بحقوق الزوجة إذا طلقها زوجها ، وحرصت على ضهان أن تكون حالتها المالية متيسرة بحيث لا تحتاج لأية معونة من أهلها . وهكذا فإن الزوجة \_ عند طلاقها \_ تقتنى أملاكا متعددة ، وتظل فى نفس المستوى الذى كانت عليه أثناء الزواج . أما الزوج ، فكان يخسر الكثير . ويبدو أن إثقاله بهذه الالتزامات الباهظة يرجع إلى الرغبة فى الحد من اندفاعه إلى الطلاق ( أو فرملته ) ، إذ كان عليه فى مواجهة هذه الالتزامات الكثيرة أن يفكر طويلا قبل الإقدام على تصرف طائش قد يندم عليه .

٤ ــ ميراث الأولاد : قبل أن نستعرض ميراث الأولاد في العصر البطلمي ، لابد لنا من وقفة عند هذا الموضوع نلقى فيها نظرة شاملة عليه .

فليس معروفا تماما كيف كان المصرى يورث أبناءه في العصر الفرعوني . . هل كان هناك قانون ينظم الإرث وبموجبه كانت التركة تئول إلى الأولاد تلقائيا ؟ أم كان المصرى حر التصرف في أملاكه يعطيها من يشاء من أولاده أو أخوته ؟ وفي كلتا الحالتين ، هل كانت هناك قواعد يسير عليها رب الأسرة ؟! إن كل الاستنتاجات التي خرجت عن العصر الفرعوني المبكر مأخوذة من المعاملات الأسرية القليلة التي وصلتنا ، أو من تواريخ حياة بعض الأشخاص المدونة على جدران مقابرهم . ولكن هذه النصوص قليلة جدا ، وأجزاء منها ناقصة بحيث يصعب قراءتها ومن ثم فهمها ، ومع ذلك فهي تعد شعاعا بسيطا نرى من خلاله العرف السائد في ذلك العصر .

في المرحلة التاريخية الأولى ، توجد بعض نصوص ووثائق تشير إلى أن أملاك الأب والأم كانت تثول إلى أولادهما الشرعيين ، فهم الورثة الذين يأتون في المرتبة الأولى ، ويفضلون على غيرهم من الأقارب في الحصول على التركة . ويبدو أن أنصبة الأولاد كانت متساوية ، فليس هناك تمييز بين أحد الأبناء وبقية أخوته ، سواء أكانوا بنين أم بنات . نستدل على ذلك مما جاءنا في تاريخ حياة « متن » ، إذا أعطت الأم أملاكها لأولادها البنين والبنات ، ومما جاءنا في نص « ني كاو رع » الذي وزع أملاكه على أسرته المكونة من زوجته وأولاده اللنكور والإناث . ومنذ أواخر الأسرة الرابعة ، كما في لوحة « أوب أم نفرت » نلاحظ أنه أوصى لابنه الأكبر دون أولاده الآخرين .

ومنذ الأسرة الخامسة ، خضعت مصر للنظام الإقطاعى ، ولم يعد الأبناء متساوين فى الإرث فأصبحت الأملاك جميعها إلى الابن الأكبر ، يباشرها كأمين عليها . ويوزع ربعها على أخوته ، الذين يعتبرون شركاء فى الميراث مع أخيهم الأكبر « الوصى » . لكن هذا كله حديث عن الأسر الإقطاعية صاحبة الأراضى الشاسعة . أما المصرى العادى ، فلم تتوافر عنه أية معلومات .

ويبدو أن أموال التركة كانت تئول بعد وفاة الابن الأكبر إلى من يليه فى السن من إخوته ، فيقوم مقامه فى تولى شئون الأسرة . وعند عدم وجود إخوة ، كانت الأموال توزع بين الفروع ، فيأخذ كل فرع نصيبه كاملا . ومع اختفاء نظام الإقطاع لم يعد للابن الأكبر ولاية على أخوته ، وأصبح الأولاد كلهم متساوين فى الحقوق .

وفى الدورة التاريخية الثانية ، يرجع نظام الإرث إلى ماكان عليه قبل عصر الإقطاع ، فأصبحت الأملاك تنتقل إلى جميع الأولاد ، ذكورا وإناثا ، دون تفرقة . وهناك وثائق يحدد فيها رب الأسرة نصيب من هم ورثة أملاكه .

ثم نأتى إلى العصر البطلمى ، وهو الدورة التاريخية الثالثة ، فنجد أن التسويات المالية كانت تتضمن دائما مايمكن أن نسميه ميراثا إيصائيا في صالح الأولاد عامة ، أو في صالح الابن الأكبر . وربها يدل ذلك على أن قانونا صدر آنذاك (حوالى سنة ٣١٥ ق . م .) ثم بدأ العمل به منذ ذلك الحين . ويلاحظ على موضوع الابن الأكبر أن الأولوية كانت للذكور قبل الإناث ، وأن الأكبر سنا هو الذي له الأولوية بالنسبة للأصغر . وفي

بعض الأحيان كان الأب يحتاط من احتمال أن يطغى الابن الأكبر على أخوته ، فيلجأ إلى كتابة وثيقة تعرف باسم « تقسيم إلى حصص » وهي تذكر اسم الأولاد ونصيب كل منهم .

وقد جاءت النصوص واضحة في دلالاتها بالعبارات التالية:

- « الأولاد الذين سأرزق بهم منك ، هم أصحاب كل ما أملك وما سأحصل عليه » . - « وللأولاد الذين سأرزق بهم منك كل أملاكى وما سأحصل عليه فى الحقل فى أملاك المعبد وفى المدينة من منازل وأراض بور وأراض زراعية وحدائق وعبيد وكل وظيفة وكل لقب » .

وأحيانا يجعل الزوجة حارسة على أمواله باسم أولاده، فيقول:

« لك باسم الأولاد الذين سأرزق بهم منك كل أملاكي وما سأحصل عليه في الحقل».

وأحيانا يكون الابن الأكبر هو الوريث ، فنجد النصوص التالية :

«ابنك الأكبر ، هو ابنى الأكبر، من بين الأولاد الذين سأرزق «بهم منك ، هو صاحب كل ما أملك وما سأحصل عليه » .

« ابننا الأكبر هو صاحب كل ما أملك وما سوف أملك » .

وتحديد الورثة لايعنى أن الزوج أصبح غير مالك ، لأن الورثة لاتئول إليهم ملكية هذه الأموال في الحال ، وإنها بعد وفاة والدهم . ويبدو أن الغرض من هذه الوصية هو تحديد حقوق أولاده من ذلك الزواج ، إذ إن كل أم كانت تريد أن تضمن لأولادها هي مايملكه زوجها . ومن الواضح أن الزوج كان يضمن لكل أولاده ، سواء من زواج سابق أو من زواج حالى ، أن ينتفعوا من أملاكه ، وبذلك أيضا كانت الزوجة الجديدة تطمئن على أولادها . وهنا نجد النص التالى:

 $_{-}$  « الأولاد الذين سأرزق جهم يشاركون أولادى ( من زواجى السابق ) فى كل ما أملك وما سأملك » .

وكان الزوج أحيانا هو الذي يحب أن يطمئن على أملاكه وعلى من سيرثها ، فينص في عقد زواجه على أن أملاكه هذه لأولاده هو وليس لأولاد زوجته من زواج سابق . وهنا نجد النص التالى :

" بينها لن يكون في استطاعتك أن تعطيها ( الأملاك ) لولد آخر إلا من سأرزق به منك » .

## أشكال أخرى للعقود:

تعرضنا لعقد الزواج ، وعقد المرضعة . وكانت هناك عقود أخرى من بينها مثلا عقد لرعاية حديقة . ومع ويهمنا هنا أن نتحدث عن شكل آخر من العقود ، هو عقد بيع النفس ، وهو نوع من الرق الذاتى . ومع

أنه كان ممنوعا أن يبيع الإنسان نفسه كعبد ، فإننا نجد ذلك يظهر فى العصر الحديث . وللتحايل على القانون ، كان البيع يحدد بـ ٩٩ عاما . وكانت أسباب بيع الإنسان متعددة ، لعل أهمها العجز عن سداد الدين . فنرى فى عقد من أواخر العصر البطلمى ، فى عام ٢١/٢٤ ق . م . مكتوب باللغة الديموطيقية ومترجم إلى اليونانية ، أن إحدى المدينات تبيع نفسها للدائنة ، وهى تلزم نفسها بأن تقوم بجميع الأعمال التى تؤمر بها ليلا أو نهارا . وعلى الناحية الأخرى تلزم الدائنة نفسها برعاية مملوكتها .

وكانت الرغبة فى العيش فى حياة آمنة تصل إلى درجة أن تبيع المرأة نفسها إلى معبد من المعابد . وفى بعض الأحيان ، كان الإنسان يدفع مبلغا شهريا معينا إلى المعبد ليسمح له بأن يبيع ، نفسه . ويقدر هذا المبلغ بها يساوى ماكانت تحصل عليه المرأة كأجر شهرى . وفيها يلى نص عقد البيع الذى يرجع إلى سنة ٣٣ ق . م . في عهد بطليموس أيوجيتس الثانى :

« تكلمت المملوكة ن ن وقالت لسيدي سوبك في تيبتينيس الإله الكبير:

« أنا أمتك مع أولادى وأولاد أولادى ولا أتحرر من خدمتك إلى الأبد . أما أنت فعليك أن تحمينى وتحفظنى وتصوننى وتجعلنى فى صحة جيدة ، وتحفظنى من كل شيطان . . إلخ . وأنا سوف أعطيك (لهذا )  $\frac{1}{4}$  قطعة نحاس (عملة ) وهى أجرى الشهرى لمدة ٩٩ عاما . وسوف أدفع هذا المال شهريا لهؤلاء الكهنة » .

وأمام هذا النموذج لابد أن نفهم أن العبودية في مصر يجب أن تقاس بمقاييس مختلفة تماما عن العبودية في روما أو اليونان .

ما الذى نستخلصه من هذه العقود ؟ هذه العقود المكتوبة بالديموطيقية ، والتى بدأت تظهر مع الأسرة السادسة والعشرين ، كانت تتم قبل ذلك مشافهة ، ثم أصبحت تحرر كتابة . وقد ثار حولها جدل واسع . .

۱ \_ فهناك نظرية ترى أن هذه الوثائق ليست عقود زواج ، و إنها هى \_ باستثناء عبارة « لقد اتخذتك زوجة » \_ عقد مبنى على الحقوق المادية فحسب . وبعض العقود تتحدث عن أولاد للزوجين ولدوا فعلا قبل تحرير العقد، مما يؤكد أن الزواج لابد أن يكون قد تم بدون عقد كتابى ، ثم تحررت فيها بعد تلك الوثيقة لتنظيم حقوق الملكية بين الزوجين وأولادهما .

٢ ـ وهناك نظرية ترى أن هذه العقود ليست في حقيقتها إلا عقود زواج صحيحة ، مها نظرنا إليها على أنها عقود تسوية مالية ، فهى أسانيد قانونية على شرعية الزواج . وعبارة « اتخذتك زوجة » تدل على أن هذه الوثائق تحرر حين عقد الزواج . وعلى هذا الأساس ، فهى السجل الرسمى الذي يدل على انعقاد الزواج والاعتراف به .

٣ ـ وهناك نظرية يرى صاحبها أن التسجيل لم يكن شرطا أساسيا لعقد الزواج ، بل يمكن عقده شفهيا أو كتابة ، ومن ثم ، فهذه الوثائق ، ليست إلا تسويات مالية نتيجة زواج انعقد بالتراضي بين الطرفين ، ويمكن

كتابتها عند الزواج أو بعده ، وما جملة « لقد جعلتك زوجة » إلا إثبات للأساس الذى من أجله حررت الوثيقة التي لم تكن تحرر إلا بين أفراد طبقة معينة من الشعب فقط .

والنظرية الثانية هي الأرجح ، فهي عقود زواج لكونها فوق الأسباب السالف بيانها ـ تتفق بشكل عام مع مايوجب العرف المتبع الآن ، لإيجاد عقد زواج صحيح ، وهي عناصر :

- \* الإيجاب والقبول .
- \* وجود ألفاظ صريحة لانعقاد الزواج.
  - \* تسمية المهر.
- \* حضور الشهود وتوقيعاتهم على الوثيقة .

ولم يكن يكتفى فى عقود الزواج المصرية القديمة فقط بهذه العناصر الأربعة ، بل كانت تلحق بها فقرات خاصة بالتزامات الزوج نحو زوجته ، تعطينا فكرة واضحة عن حقوق الزوجين فى مصر القديمة ، كل منها تجاه الآخر .

## الطّلاق

لم يكن الطلاق أمرا صعبا ، فقد كان فى استطاعة الرجل أن يسرح زوجته ، إذا لم تعد تعجبه لأى سبب من الأسباب ، وكان أيضا فى استطاعة الـزوجة ـ وبـدون صعوبة ـ أن تطلب الطـلاق ، على أن تترتب فى الحالتين التزامات مالية محددة .

ولابد لنا هنا أن نتذكر ماقلناه عن نظرة الإنسان المصرى إلى الزواج ، من أنه مبعث السعادة والاستقرار وتواصل الحياة ، وأن عقد الزواج أبدى لاينفصم . فإذا تذكرنا ذلك ، فهمنا الحكمة من الطلاق ، حيث تأكد المصرى أن هناك حالات يتعذر فيها استمرار الحياة تحت سقف واحد ، لغياب التآلف والتفاهم والوئام، ومن ثم يمكن للزوجين أن يتحررا من القيد ، وينطلقا للبحث عن سعادتها في زواج آخر .

ولاشك أن المصرى كان فى ذلك أسمى فهما ، وأعظم شأنا ، من كثير من الشعوب المتحضرة التى مازالت لاتعترف بالطلاق ، وتبيح الانفصال الجسدى بين الزوجين ، فتجعل كلا منهما غير قادر على تأسيس علاقة سوية جديدة .

ولايعنى ذلك أن المصرى كان يحبذ الطلاق ، أو يلجأ إليه كثيرا ، وإنها اعتبره « مسلك الأحمق » ، ونظر إليه على أنه شر كبير ، بل وكان يستنكر مايمكن أن ينتهى إليه فشل زواجه ، إلى درجة اعتباره بمثابة نار حارقة . وهذا بعض مانقرؤه في بردية كتاب « تفسير الأحلام » :

« إذا رأى رجل سريره يحترق ، فهذا نذير سيئ فإنه يعنى طرد زوجته » .

« إذا رأى رجل أنه يضع مقعدا في سفينة ، فهذا نذير سيئ ويعني طلاقه » .

تعريف الطلاق وصيغته: كان الطلاق يقع بعبارة تصدر من الزوج لزوجته. ومن الصيغ والتعابير التي استخدمت طوال العصر الفرعوني، تعبير «هجر الزوجة». وقد ورد هذا الاصطلاح في كتاب تفسير الأحلام. وفي نص غير كامل من الدولة الحديثة، يعترف فيه «نسب» بأنه تسرع في تصرفه مع زوجته، فسلك سلوك رجل نافد الصبر، عندما طلق زوجته.

ويسرى بعض العلماء أنه كانت هناك اصطلاحات أخرى تفيد معنى الطلاق ، منها «الإبعاد»، و«الإهمال» . و«الهجر» . . وهى عندما تقترن بكلمة « زوجة » أو « سيدة » ، فإنها تعنى الطلاق . ولكن هذا الاصطلاح في الغالب ، لم يكن اللفظ الصريح ، خاصة وأنه لم يستعمل على مر الزمن ، ولم يستخدم في الوثائق القانونية ، ولم يرد إلا مرة واحدة في نصائح « بتاح حتب » .

الرجل يملك الطلاق والزوجة أيضا: كان الطلاق في مصر يقع عادة بإرادة الزوج المنفردة ، إذا كان هو صاحب الحق في حل رابطة الزواج ، بعبارة صريحة تصدر منه موجهة إلى زوجته . . وتدل على ذلك وثائق الطلاق التي وصلتنا . وكان الزوج أحيانا يعطى زوجته حق تطليق نفسها منه وكان ذلك \_ في مصر القديمة \_ بأن تحرر وثيقة عقد الزواج ، يثبت فيها أنها قد تزوجت ، وأن لها الحق في « أن تهجر زوجها » أي تطلق منه . وفي هذه الحالة لاتعوض زوجها \_ كما يعوض هو زوجته إذا طلقها \_ ولكن عليها أن ترد له نصف قيمة المهر الذي استلمته حالا وتتنازل عن حقها في عائد أملاك زوجها . وهناك مثلان لهذا النوع من الوثائق ، ترجعان إلى العصر الفرعوني المتأخر.

ومنذ الأسرة الثلاثين ، فإن حق تفويض الزوجة في تطليق نفسها \_ إذا أعطيت هذا الحق \_ صاريثبت في نفس عقد الزواج ، في فقرة خاصة بذلك جاء فيها (على لسان الزوج) :

« إذا هجرتني وتركتني كزوج فعليك أن تردي إلى نصف المهر الذي أعطيته لك والمسمى أعلاه » .

أما في عقود العصر البطلمي ، فنجد بها فقرة تنص على أنه « في اليوم الذي أطلقك فيه أو الذي تريدين فيه أن تخوجي ( من بيت الزوجية ) بإرادتك: سأعطيك جهازك المذكور أعلاه » .

من هذه العبارة نفهم أن الزوجة كان لها حق الخروج من منزل الزوجية بموافقة زوجها . وليس معروفا على أى أساس كان هذا الخروج . . هل كان يعنى الانفصال من غير طلاق ؟ أم أنه كان طلاقا ؟ والأرجح أنه كان طلاقا يقع بالرضا الكامل من الطرفين .

وهكذا ، نرى أن القانون المصرى القديم لم يهمل شعور المرأة التى لاتطيق الحياة مع زوج يؤذيها ، ويعاملها معاملة لاتليق بها ، ولم يجبرها على ذلك ، فأعطاها حق إبداء رأيها في مصيرها ، وإنهاء حياة زوجية غير سعيدة . . مما يدل على مدى ماوصلت إليه المرأة المصرية من مركز محترم بين سائر نساء العالم القديم . إذ إننا مثلا نعرف أن المرأة الزوجة في العراق القديم ، لم يكن لها الحق في تطليق نفسها أو حتى إبداء الرغبة في الطلاق من زوجها . . فقد جاء في تشريع حامورابي ( الفقرة ١٤١) « إذا أرادت زوجة تعيش في منزل زوجها أن تخرج منه ، وتصر على التهادى في هذا السلوك الأحمق ، فتسبب في خراب بيتها ، وتقلل من شأن زوجها فسوف تدان . وإذا أراد زوجها أن يطلقها فليطلقها ولكن لاتعطى شيئا في مقابل طلاقها » .

ونعلم أن الزوجة المصرية كان لها الحق فى أن تشكو للقضاء تصرفات زوجها المشينة ، وأن تلجأ إليه لتحديد مسئولية الزوج وتوقيع العقاب عليه . ولكن لانعرف ما إذا كان من حق القاضى أن يحل رباط الزوجية وينهيه بالطلاق .

ورقة الطللق : لم يكتف الزوج في مصر القديمة بطلاق زوجته شفهيا بقوله « لقد هجرتك كزوجة » ، «اتخذى لنفسك زوجا آخر » ، بل كان يسلمها وثيقة طلاق مكتوبة تؤكد حريتها ، وانتهاء العلاقة الزوجية بينهها ، وإمكانها اتخاذ زوج آخر غيره .

ويرى بعض العلماء أن وثيقة الطلاق لم تكن تحرر يوم وقوعه ، وأنها لم تكن ضرورية لإثبات وقوعه ، فهى ليست إلا مستندا يعطى للمرأة حق الزواج مرة ثانية . ويرى البعض أن هذه الوثائق تهدف إلى حسم موقف الزوجة فيها يتعلق بالالتزامات المالية وأوضاع الملكية المترتبة على الطلاق إذا ماحدثت فرقة فعلا .

ولكن يبدو من مضمون هذه الوثائق أنها كانت تحرر لإثبات حدوث الطلاق بين زوجين ، وفي الغالب كانت تحرر عند وقوع الطلاق . وليس هناك أى داع لذكر أسباب الطلاق فيها ، أو حقوق الزوجة أو التزامات الزوج ، فهى ليست اتفاقا يعقد بينهما بمناسبة الطلاق ، ولكنها مجرد ورقة تثبت وقوع الطلاق بها يفيد حل رباط الزوجية وإنهاء الحقوق المستحقة لكل واحد من الزوجين على الآخر . ومازالت ورقة الطلاق حتى الآن مجرد وثيقة لإثبات وقوعه دون حديث عن أسبابه أو التزاماته .

نص ورقة الطلاق : وبرغم معرفتنا أن الطلاق كان وسيلة شرعية معترفا بها منذ الدولة الوسطى ، فإن أقدم وثائق الطلاق الموجودة ترجع إلى عصر الملك أحمس الثانى فحسب . وهذه الوثائق قليلة العدد لاتعدو العشر ، ووجدت كلها في منطقتى جبلين وطيبة ، مكتوبة بالخط الديموطيقى ، ويرجع أقدمها إلى الأسرة ٢٦ ، أي حوالي سنة ٤٢٥ ق . م . وهي كلها ذات طابع واحد وأسلوب متشابه ، تتسم بالإيجاز . وهذه ترجمة صيغة وثيقة طلاق :

« قال ( فلان ) للمرأة ( فلانة): لقد هجرتك بصفة زوجة. طلقتك وإنى بعيد عنك ، وليس لى عليك أى حقوق باعتبارى زوجا لك. وأنا الذى قلت لك « اتخذى لنفسك زوجا آخر » فلن أقف عليك أى حقوق باعتبارى زوجا لكى تتزوجى فيه . ولن يكون لى الحق فى أن أقول إنك زوجتى إذا ماوجدتك مع أى رجل آخر. فمنذ الآن ليست لى أى مطالب عندك كزوجة ، ولن أتخذ أى إجراء ضدك».

وكان هذا هو أسلوب ومضمون كل وثائق الطلاق التي وجدت ، ما عدا وثيقتين ورد فيها اختلافان ؛ ففي البردية الأولى فقرة يؤكد فيها لزوجته المطلقة أنه ترك لها بعض الأملاك ، ويحدد تلك الأملاك . وفي الثانية فقرة على لسان الزوج يقول فيها لزوجته السابقة « لقد أرضيتني عن طريق عقد زواجك بالنسبة لأولادك الذين أنجبتهم لى »، ويفهم منها أن الزواج الذي انتهى بالطلاق كان مؤقتا ، وكان بنية الإنجاب ، لأن الزوجة الأصلبة كانت عاقرا .

شهود ورقة الطلاق : كان عدد الشهود الذين يوقعون على وثيقة الطلاق أربعة فقط (\*\*) ، بعكس عقود الزواج التى كان يوقعها ستة عشر شاهدا . وعلى ذلك ، يظهر أن إعلان الزواج كان محببا ، في حين لم

<sup>(\*)</sup> ماعدا حالتين كانت بأولاهما ثهانيـة شهود وبثانيتهما ستة عشر شاهدًا ، ويرجح أن ذلك راجع إلى إضافة تسوية مـالية من الزوج لزوجته في آخر وثيقة الطلاق ، استلزمت هذا العدد الكبير من الشهود .

يكن الطلاق كذلك ، فاكتفوا بأربعة شهود . ويبدو أن المصرى فضل الكتهان والسرية في حالة الطلاق وخاصة إن كان لأسباب فاضحة .

الآثار المترقبة على الطلاق: لم تدلنا النصوص التي بين أيدينا على ما إذا كانت هناك فترة معينة ومحددة تنتظر فيها الزوجة وتتربص ولاتتزوج بغير زوجها الأول ، حتى ينقضى مانسميه البوم بالعدة ، أم كان يمكنها أن تتزوج بعد طلاقها مباشرة . كما لم تتحدث هذه النصوص عن أي نفقة تعطى في هذه الفترة للزوجة .

لكننا عرفنا \_ كما بينا من قبل \_ أن الزوجة تملك مهرها إذا كانت قد تسلمته حالا ، وتستحقه إذا كان مؤجلا ، علاوة على ماتستحقه من تعويضات ( أضعاف قيمة المهر ) أو تنازلات ( ثلث أو نصف أو كل أملاك الزوج ) .

ومن الواضح، أن كبر حجم التعويض وكثرة تلك الالتزامات، إنها كانا أسلوبا لجعل الطلاق صعبا . وبعد الطلاق ، تترك الزوجة المنزل إذا كان ملك زوجها وترجع إلى بيت أهلها . أما إذا كانت في منزل تملكه فتبقى فيه . ونحن نعرف أن الأب كان عادة ـ وفي حالات كثيرة ـ يؤمن ابنته من شر الطلاق ، ومن طردها من منزل الزوجية بأن يملكها منزلا له أو نصيبا فيه . ومثال ذلك ماجاء في شقف من الدولة الحديثة ، حيث يعطى أب ابنته الحق في أن تعيش في منزل أقامه هو ، وأعطاها إياه ليحميها ويأويها إذا طلقها زوجها . أما في العصر المتأخر ، وفي قصة « بتى إيست » ، فقد أعطى الوالد ابنته منزلا هبة لها بمناسبة زواجها . ويبدو أن الزوجة التي يموت زوجها كانت تتعرض للطرد من منزل الزوجية ، إذ نجد في إحدى وثائق الدولة الوسطى أن زوجا كتب وثيقة في صالح زوجته جاء فيها أنه يترك لها منزلا ورثه من أخيه ، وأنه لايحق لأحد أن يطردها خارجه أو يأخذه منها .

أسباب الطلاق : لم نجد في وثائق الطلاق . التي وصلتنا من عهد المصريين القدماء أي إشارة إلى أسباب الطلاق ومبرراته ، كما أن النصوص المصرية القديمة لاتتحدث عن هذه الأسباب صراحة . ويمكن أن نعرفها ضمنا مما ذكرته عقود الزواج الفرعونية عن الخطيئة الكبرى التي توجد في النساء . والخطيئة الكبرى أو الزلة الكبرى هي غالبا الزنا (\*\*) . وفي هذه الحالة يكون للزوج الحق في أن يطلق زوجته ويخرجها من عنده ، دون أن تستحق أي تعويض من جانبه .

ولكن توجد شقف تحتوى على يمين أقسمت فيه امرأة بأنها لم تلتق برجل آخر فى أثناء فترة زواجها «حتى هذا اليوم». وفى نهاية النص، نقرأ أنها حصلت بعد ذلك على أربعة « تالينت» (\*\*) وماثة قطعة من الفضة بعد أداء القسم ( من الجائز أن يكون هذا المبلغ هو مهرها ) .

<sup>(\*)</sup> جاء في نصائح الحكيم « آني » ، أن المرأة الزانية تستحق الموت .

<sup>( \* \*</sup> التالينت عملة يونانية كانت تساوى ٢٥ كيلوجراما من الفضة أو الذهب.

ويوجد موقعان آخران ورد فيهما ذكر خيانة الزوجة لزوجها ، في أسطورتين ، أولاهما من الدولة الوسطى وثانيتهما من الدولة الحديثة . تحتوى أولاهما على عدة قصص من بينها قصة تروى عن زوجة كاهن تخون زوجها مع أحد الأفراد ، ثم تكتشف الحقيقة فيعاقب الرجل بالموت . أما الزوجة ، فيحكم عليها بالحرق ثم إلقاء رمادها في النهر . أما الأسطورة الثانية ، فهي أسطورة الأخوين أنوبيس وباتا ، الذي تزعم زوجة أولهما أن شقيقه حاول اغتصابها ( راجع القصة في الجزء الخاص بالمرأة في الأدب الفرعوني ) .

ويرى البعض أن « الزلة الكبرى » تعنى العقم أيضا ، وهو أحد أسباب الطلاق . ونحن نرفض هذا الرأى ، ليس فقط لكونه مبدأ لا أخلاقيا يتعارض مع مثاليات القيم المصرية القديمة ، وإنها أيضا لأن بردية من العصر المتأخر تنص على مايلى : « لاتطلق امرأة وإن كانت لاتنجب »

ومن أسباب الطلاق، أن يكتشف أحد الزوجين عيبا في الآخر بعد الزواج، وهو ما نستخلصه من بردية من الأسرة العشرين تحكى قصة زوج أراد أن يطلق زوجته، بعد عشرين سنة من الزواج، فلم يجد سببا يتعلل به إلا أنه اكتشف أنها عوراء!!

إلا أن المؤكد أن السبب الرئيس للطلاق، كان هو الكره - كما هو مذكور في عقد الزواج - الذي يحدث بين الزوجين، وعدم قدرتهما على احتمال استمرار الحياة المشتركة بينهما .

الخلاصة: أن الطلاق لم يكن صعبا ، كمخرج أخير لاستحالة الحياة بين الزوجين ، لكنه لم يكن بالمرة أمرا سهلا . فمن الواضح من استعراض الالتزامات المالية الباهظة التي تثقل كاهل الزوج ، أن الهدف منها هو جعل الطلاق أمرا شاق التحقيق . بل إن النوج كان في أحيان كثيرة بعد الطلاق يتحول إلى إنسان خاوى الوفاض ، قد أنفق كل مالديه تقريبا ، ومن ثم يعجز الكثيرون عن تحمل آثاره .

ولفصل ولفت مِسَى المررَّة في نما ذج من (لالأوب (المصرى الاترمية

# مقسري

تركت لنا الحضارة المصرية القديمة كها كبيرا من الأدب . وقد سجلت الأعهال الأدبية المصرية بكل الخطوط المعروفة : الهيروغليفي والهيراطيقي ( منذ أواخر القرن الرابع ق . م .) والديم وطيقي ( منذ القرن الثاني المبلادي ) . وقد ظلت اللغة المستخدمة في الأدب المصرى واحدة في أسلوبها ، متصلة في أساسها ، على مدى الاف طويلة من السنين ، ولكن مع بعض التهايز الخفيف والتطور اليسير في أساليبها وهجاء كلهاتها بين كل عصر وآخر من عصور تاريخها الطويل. ولدينا الكثير من القصص العامرة بالمغامرات والبطولات والسحر . أما الأساطير فكانت علامة بارزة في مصر القديمة .

وكانت المرأة عنصرا بارزا في الأدب المصرى القديم . وهذه بعض الناذج لهذا الأدب الرفيع ، نبدؤها بأسطورة إيزيس ، بشيء من التوسع والتفصيل ، بقصد إظهار المعاني السامية التي حرص هذا الأدب على إبرازها والتركيز عليها ، كقيم الوفاء والإخلاص والتضحية وما إلى ذلك .

# أسطورة إيزايس وأوزيريس وتوابعها

عن الأسطورة: هذه الأسطورة تعتبر من أقدم أساطير الدراما الكبيرة المعروفة. ويرجع تاريخها إلى ماقبل العصور المصرية القديمة. وبها فيها من صفة القداسة، فلابد أنها كانت تردد في الأعياد أو تمثل (\*). واستمر كل جيل يضيف إليها من خيالاته مايوائم عصره، ومافيه من تصورات بهدف زيادة تأثيرها في أذهان الناس، ولكن دون التضحية بجوهر الأسطورة وقداستها.

والشخوص الرئيسة في الأسطورة أربعة ، وهم زوج وزوجة ، وولد وعم . وفيها من نهاذج الطباع والعواطف أربعة : صلاح ووفاء وحسد وانتقام . ويمكن إرجاع مصادرها إلى أربعة : ذكريات قومية ، وتخريجات دينية ، وعبرة خلقية ، ثم صياغة فنية .

نص الأسطورة: كان «أوزير» (أوزيريس) و «إيسة» (إيزيس) أخوين (\*\*) وزوجين من مجموعة رباعية يكملها «ست» وأخته «نبت حت». وكان الأربعة رعيلا أول، جمع بين الألوهية البشرية في أعقاب انفصام السهاء عن الأرض. وبنقلة سريعة ، اعتبرت الأسطورة أوزير ملكا على البشر يحكم بينهم ويهديهم إلى مايصلح أمرهم ، إلى أن نقم أخوه «ست» عليه منزلته ، فكاد له وقتله ، ثم رماه في اليم واغتصب عرشه. وظلت «إيسة» وفية لزوجها الشهيد ، فداومت البحث عن بدنه حتى عثرت عليه واستعانت بسحرها حتى ردت روحه عليه لفترة من الوقت. وحطت عليه كها يحط الطائر ، فحملت منه هملا ربانيا ، ووضعت منه طفلها «حور» (حورس). ثم قامت على تربية ابنها خفية بمعاونة عدة كائنات . . فأرضعته بقرة ، ورعته معها سبع عقارب ، وسرعان ماشب الوليد سريعا (كها يشب أبناء الأساطير الذين لا يخضعون في نموهم لحكم المنطق والزمن) .

واستثارت « إيسة » الحلفاء للثأر متعاونة هي وأختها « نبت حت » ، وعهدوا بزعامتهم إلى « حور » وأسموه «المنتقم لأبيه » . وطالت الحرب بين الطرفين ، حتى فقد « حور » عينه وفقد «ست» خصيته . ثم توقف القتال

<sup>(﴿)</sup> في نصوص مقبرة ﴿ إيخر نفره ﴾ ( الأسرة ١٢ ) أن الأسطورة كانت تمثل في معبد أبيدوس ، وكان تمثيلها يستغرق ثمانية أيام ، يمثل منها في كل يوم فصل ، ويشارك فيها جمهور من حجاج المعبد .

<sup>(\*\*)</sup> اعتبرت الأسطورة أن « أوزير » و«ست » أخوان تربطهما صلة القربي بين الـوجهين البحرى والقبلي ينتسبان إلى وطن واحد ، فأولهما رب الوجه البحري والثاني رب الصعيد أو الوجه القبلي .

لهدنة قصيرة، تم فيها عرض النزاع على أصحاب القضاء فى منف ، وجىء ببدن «أوزير » ليكون آية صريحة على ماحل به من غدر ، وحاول «ست » إنكار التهمة بادعاء أن «أوزير » هو الذى تحداه وبدأ بالشر، ولكن القضاة حكموا بتبرئة «أوزير » واعتباره صادق التعبير . ولما لم تكن له فى الدنيا غاية ، وبعد إبراء ساحته وإدانة خصمه ، انتقل «ست» إلى العالم السفلى يهارس سلطانه على ملكوت الموتى ، لكنه ظل يقيم الأدلة على حيويته وقدرته ، وذلك بإظهار النبت الأخضر فى مواسم النبات ، ودفع الماء الدافق فى مواسم الفيضان .

وهكذا انتهت الأسطورة بتغليب الحق وبقاء الخير.

وظلت الخيالات تضيف إلى الأسطورة ، مع استمرار انتصار الحق على الباطل .

فحادثة قتل «ست» لأخيه عنوة وإلقائه في ماء ترعة ندية ، تهذبت روايتها وصورت على هيئة مكيدة عبوكة دبرها «سيت» في حفل أقامه في داره ، حيث أعد صندوقا فاخرا وعد بأن يهبه لمن يطابق جسمه ، فتهافت المدعوون يتمددون فيه. ولما جاء دور «أوزير» نزله فطابقه ، وهنا أطبق أخوه الصندوق عليه وأحكم غطاءه وألقاه في النيل .

وحادثة عثور « إيسه » على بدن زوجها فى أرض مصر اتسع مجالها . . فقيل إن النيل احتمل الصندوق حتى مصبه ، ثم أسلمه للبحر الأخضر ، فاحتمله البحر بدوره حتى ألقاه آمنا على شاطئ جبيل ( فى لبنان) ، فأظلته هناك شجرة مباركة واحتوته فى جوفها . وساحت « إيسة » فى الأرض بحثا عن أخيها ، حتى بلغت جبيل واهتدت إلى الشجرة ، واستخلصت الوديعة منها واحتملتها إلى مصر ، حيث أعادت إلى بدن أخيهاروحه وحملت منه . ولكن أخاه ست كشف مخبأه برغم استتاره ومزقه فى هذه المرة شر ممزق ، وقطعه النتين وأربعين قطعة ( وفى رواية أخرى أربع عشرة ) ورمى بكل قطعة فى مكان . وكانت « إيسة » تذرف الدموع - التى أصبحت رمزا للفيضان فيها بعد فى بعض الروايات وهى تسعى وراء أجزاء جسد « أوزير » من أجل إعادة تجميعها من جديد .

## أسطورة الحق والبهتان

نفس العناصر الخلقية في الأسطور السابقة ، رمز إليها أدباء الدولة الحديثة ، لم يذكروا فيها « أوزير » و «سيت » صراحة ، إنها كنوا عنهما باسمين معنويين هما الحق والبهتان وكانا أخوين عاشا بين البشر .

أراد البهتان أن يكيد لأخيه ، فترك خنجره وديعة لديه ، ثم استلبه منه خفية ، وعاد فطالبه به ، ولما اعتذر له أخوه عن ضياعه لم يقبل عذره ، ولما حاول أن يعوضه عنه لم يقبل عوضه وشكاه إلى الأرباب . وادعى أن سلاح خنجره كان في ارتفاع الجبل ، وأن مقبضه لايقل ارتفاعا عن الشجر ، ففوضه الأرباب أن يقترح التعويض الذي يريده ، فأصر على أن يقتلع عينى أخيه ويستخدمه حارسا لداره ، فأجابه الأرباب إلى ما أراد .

وأذل البهتان أخاه وجعله حارسا لبابه ، ولكنه كان كلما نظر إليه أحس بالخزى ، فقد ظل الضرير محتفظا بوقاره وجماله ، فأمر عبدين بأن يلقياه إلى السباع . ولما خرج العبدان بالحق قال لهما : أتضحيان بي من أجل البهتان ؟ واستعطفهما ، فرق الحاله ، وتركاه بناحية من نواحى الجبل ، وعادا إلى مولاهما وأوهماه بأنهما نفذا أمره .

وبعد حين ، شهدت الحق أنثى بارعة الجهال ، هفا إليه فؤادها ، فبعثت إليه جاريتها تستدعيه ثم تزوجته ، لكنها خشيت أن يعايرها الناس به ، فأخفت خبر قرانه بها وخصصت له حجرة بجانب باب دارها ، وأثمر الزواج طفلا تعهدته الأم بالتربية الصالحة ، وأخفت عنه سر أبيه ، وألحقته بمدرسة أتقن فيها الكتابة ، وتعلم فنون الرياضة والنزال وتفوق على أقرانه فيها . ولكن نغص عليه سعادته أن زملاءه كانوا دائها يسألونه عن أبيه ويعيرونه بأنه لا أب له . فلها شب أصر على أن يعرف من أمه حقيقة أبيه ، فدلته عليه وأخبرته أنه بواب دارها ، فاستنكر فعلتها ، ولم يأب أن يصارحها برأيه فيها ، وأن مماتها كان أفضل من حياتها .

وأراد الغلام أن يكيد لعمه البهتان ، كها كاد هو لأبيه ، فأخذ معه ثورا سمينا وعهد به إلى أحد الرعاة الذين يستخدمهم عمه ، وطلب منه أن يرعاه حتى يعود من سفره في مقابل أجر أعطاه إياه . وحدث أن تفقد البهتان مراعيه ، وغاد الغلام بعد شهور ، وشكا البهتان مراعيه ، فأعجب بالشور وذبحه ، دون أن يعبأ بتوسلات راعيه . وعاد الغلام بعد شهور ، وشكا الراعى ومولاه إلى الأرباب . وأراد أن يعجز البهتان عن التعويض ، فادعى أن ثوره كان ينجب ستين عجلا كل يوم ، وأنه كان إذا وقف في وسط الدلت بلغ أحد قرنيه جبالها الشرقية ومس قرنه الآخر جبالها الغربية .

فتعجب الأرباب من دعواه ، وقالوا إنهم لم يروا ثورا بهذه الضخامة . فأجابهم : وهل رأيتم خنجرا بضخامة الخنجر الذى حكمتم على أبى بالعمى من أجله ؟ وهنا أسقط فى يد الأرباب ، وعلموا أن البهتان خدعهم . فردوا على الحق بصره ، وأمروا بجلد البهتان مائة جلدة ، وبجرحه خمسة جراح بالغة وفقء عينيه ، وبأن يصبح بوابا لأخيه جزاء وفاقا على ماكان قد فعله به .

بين هلاك البشرية وإنقاذها: روت هذه الأسطورة أن الإله «رع» بعد أن أوجد نفسه بنفسه ، وخلق الوجود ، وتملك أمور الأرباب والبشر ، تقدمت به السن ، فتآمر ضده جماعة من الناس الأشرار ، كفروا بنعمته وانتشروا يعيثون في الأرض فسادا ، فآله كفرهم وجمع الأرباب عنده ، وقال لهم « تأملوا الناس الذين خلقوا من عيني يدبرون أمرا ضدى ، فأفتوني بها ترون » . فأفتاه شيخهم « تون » بألا يواجه العصاة بشخصه خشية أن يهلكوا وتفني الدنيا معهم ، وأوصاه بأن يرسل عينه على من يجدفون في حقه .

فعمل "رع" بمشورته ، وسلط عليهم عيه ، فتشكلت العين "تفنوت" في هيئة الربة "حتحور" وفتكت بالعصاة ، وشربت من دماتهم . ثم استمرأت طعم الدم ولذة الانتقام ، فبدأت تأخذ الأبرياء بجريرة العصاة . وأوشكت أن تفنى البشر أجمعين ، لولا أن تدارك الرب الناس برحته ، وأوحى إلى أوليائه بأن يتحايلوا على فتاته العاتية ، وطلب منهم أن يجهزوا سبعة آلاف إناء من الجعة ، وأن يرسلوا عدائين سريعين يركضون كما يركض ظل الجسم ، ليسرعوا إلى أسوان ويحضروا منها مسحوقا أحمر اشتهرت به ( لعله أوكسيد الحديد ) ، ثم أوصاهم بأن يخلطوا هذا المسحوق بالجعة .

ولما أهل صباح اليوم الموعود الذي اعتزمت فيه حتحور إفناء البشر ، قال لهم اسكبوا الجعة في المكان الذي قالت فيه إنها ستهلك البشر ، فرووا الحقول بها حتى ارتفعت نحو قبضة . فلما رأت حتحور المزيج الأحمر حسبته دما مسفوحا ، ونظرت إلى وجهها الجميل فيه فانتشت ، وأوغلت فيه وشربت منه بشراهة حتى خدرت وتراخت عن التهادي في القتل ، وتمت نجاة الناس من بطشها .

أما من بقى بمن تمردوا على خالقهم ، فقد ذكرت أسطورة بماثلة أنهم تخوفوا نقمته فتفرقوا شر فرقة ، وفر فريق منهم إلى الجنوب ، حيث أصبحوا السلف القديم للنوبيين ، وهرع آخرون إلى الشال فكانوا أسلافا للآسيويين ، في حين نشأ الليبيون من الفارين إلى الغرب ، وأسلاف البدو من اللائذين بالشرق .

## قصة الأخوين

هذه قصة من القرن الثانى عشر ق . م . ، تدور فى جور ريفى ، وتصور مايمكن أن تأتيه أنثى لعوب فى بيت ريفى صغير . وأبطالها ثلاثة هم : « إنبو » صاحب دار ومزرعة ، وزوجته الفاتنة اللعوب ، « وباتا » شقيقه الصغير .

وصفت القصة « باتا » الصغير بآيات القوة والإخلاص والوفاء ، فصورته مؤيدا بقدرة ربانية ، وروت أنه عرف منطق الحيوان ، ونسبت إليه المهارة المطلقة في شئون الزراعة والرعى . اعتاد باتا أن يخرج بهاشية أخيه مع الفجر ، فيحصد أو يحرث ويرعى قطيعه ، ثم يعود في المساء محملا بخيرات الحقول وألبان البقر ويقدمها راضيا بين يدى أخيه وزوجته . وبعد أن يتناول عشاءه ، ينطلق إلى حظيرة الماشية فينام فيها وحيدا قانعا . فإذا اقترب الفجر أعد إفطار أخيه وقدمه إليه ، ثم أخذ إفطاره معه وساق ماشيته إلى الحقل والمرعى . وكان يحدث أحيانا أن تتسارع الماشية فيها بينها ، بها أن الكلاً في مكان بعينه وفير نضير . فيفهم باتا قولها ويحقق لها رغبتها وينتجع بها ماتوده من العشب والمرعى .

ولما حل موسم الزراعة ، قال له أخوه : هلم أعد الثيران للحرث ، فالأرض انحسر ماؤها وتهيأت للزرع ، اثتنا ببذور نغرسها مبكرين . فأطاع باتا ، وصحب أخاه إلى الحقل ، وانشغلا في الحرث ، وفاضت نفساهما بالأمل لقيامهما بالعمل في بداية الموسم . ولكن حدث بعد فترة أن اضطرا إلى التوقف لنفاد البذور ، فأرسل إنبو أخاه إلى القرية وأوصاه بأن يسرع في إحضار المزيد من البذور . ولما بلغ باتا الدار ، ألفي زوجة أخيه تضفر شعرها ، فناداها في مرح وبساطة قائلا : «انهضي وناوليني كمية من البذور ، حتى أعجل بها إلى الحقل ، فأخي ينتظرني ، ولاتعوقيني » . ولكن الأنثي تثاقلت ، وقالت له اذهب أنت إلى مخزن الغلال ، واحل منه ماتشاء ولاتضطرني إلى ترك ضفائري .

ودخل باتا المخزن وأعد غرارة كبيرة . واكتال شعيرا وحنطة . ولما خرج بهما سألته : كم احتملت على كتفك ؟ فأجاب : ثلاثة مكاييل من الحنطة واثنين من الشعير . فحاورته قائلة : فيك بأس شديد ، وأشهد أنك تزداد قوة وجسارة على الدوام . ودبرت في نفسها أمرا ، ثم هبت واقفة وتعلقت به ، وقالت هيت لك ، دعنا نمرح ساعة ونضطجع ، فذلك خير لك ، ولسوف أخيط لك ثيابا حسانا . وفوجئ الفتى وأجفل وبدا في هيئة فهد الصعيد الغضوب ، واربد وجهه من سوء مادعته إليه . وأجفلت المرأة بدورها إذ خشيته خشية شديدة . وقال لها الفتى . اسمعى . . أنت بالنسبة لى في منزلة الأم ، وزوجك في منزلة الأب لأنه أكبر منى ،

وقد تعهدنى ، فلم هذا العار الذى تدفعيننى إليه ؟! إياك أن تفاتحينى فيه مرة أخرى ، ولك من ناحيتى ألا أخبر أحدا به ، أو أدعه يخرج من فمى إلى أحد . واحتمل باتا حمولته وانصرف إلى المزرعة ، فلما بلغ أخاه استأنف العمل كدأبه دون أن ينبس ببنت شفة .

ولما حان المساء ، انفصل الأخ الأكبر وقصد داره ، وبقى الأصغر خلف ماشيته حتى أكمل حمولتها من خبرات الأرض ، ثم ساقها أمامه ليبيت بها فى حظيرته . وخشيت زوجة إنبو عاقبة زلتها ، فاستعانت بعقار جعلها كالمريضة أو المضروبة . فلم بلغ بعلها داره وجدها ممددة متهالكة ، فلم تصب الماء على يديه كعادتها ، ولم توقد المصباح قبل مجيئه . ووجد الدار فى ظلام دامس ، فاقترب منها وسألها عمن أساء إليها ، قالت : لم يحادثنى سوى أخيك ، أتى يأخذ البذور ، ووجدنى وحيدة ، فراودنى عن نفسى ، وأمسك شعرى ، فأبيت أن أطيعه ، وقلت له : ألست فى منزلة أمك ؟ وأخوك فى منزلة أبيك ؟ فغضب وآذانى حتى لا أبوح لك بأمره . . فإذا تركته يعيش ، مت أنا . . وأخشى إذا رجع فى المساء وفاتحته فى عاره أن ينسب السوء إلى . واربد وجه الزوج ، وشحذ خنجره واختباً خلف باب الحظيرة ونوى أن يقتل أخاه حين رجوعه . وعاد باتا ، حين الغروب ، محملا بخيرات الأرض كعادته ، فلما دخلت أولى بقراته الحظيرة همست له : «أخوك واقف أمامك بخنجره ليقتلك» ، وتطلع إلى أسفل الباب ، فرأى قدمى أخيه ، فألقى حمولته على «أخوك واقلق العنان لساقيه ، وتبعه أخوه .

وتطلع باتا في محنته إلى ربه رب الشمس رع حر آختى ، وناجاه « مولاى الكريم أنت الذى تفرق بين الآثم والبرىء». فاستجاب رع لدعائه وفصل بينه وبين أخيه بنهر عظيم ، ملأته التهاسيح . وضرب الأخ الأكبر بكفيه من الغيظ ، فناداه أخوه من الضفة الأخرى : الزم مكانك حتى يطلع رب الشمس ونحتكم إليه . وتجلى الرب رع حر آختى حين الصباح ، وتطلع كل من الأخويين إلى الآخر ، فقال الأصغر لأخيه : لم طاردتنى لتقتلنى قبل أن تسمع دفاعى ؟ ألست أخاك الأصغر وأنت أب لى ؟ إنك حين أرسلتنى لآتيك البذور دعتنى امرأتك إلى الخنا ، ولكنها قصت عليك العكس . ثم قص قصته عليه ، وخنقته العبرات ، فاستل بوصة حادة ، وقطع إحليله ورماه في الماء ليثبت لأخيه زهده في الحنا وأهل الخنا ، وكاد يغشي عليه من فرط الألم . وندم الأخ الأكبر ، ولم يتهالك نفسه فبكي ولكنه عجز عن أن يصل إلى أخيه خوفا من التهاسيح . ونادى باتا أخاه : إذا ظننت بي السوء مرة ، فهلا تذكرت لي خيرا فعلته من أجلك ؟ عد إلى دارك ، واجمع ماشيتك ، فلن أمكث في أرض تعيش فيها ، وسأذهب إلى وادى الأرز ، وعليك أن تسرع لمساعدتي إن علمت أن سوءا ألم بي ، فلسوف أنتزع قلبي وأضعه فوق شجرة أرز ، فإن حدث أن قطع أحد الشجرة وسقط عليي فابحث عنه ولا تمل البحث ولو أنفقت في البحث سبع سنين . فإذا وجدته ، ضعه في ماء بارد ترد على الحياة . ولسوف تعلم آيه سقوطه حين تقدم لك كأس جعة فتجدها أزبدت واعتكرت . فإن حدث ذلك، فلاتتوان في الرحيل إلى . وإنطلق الفتي إلى حال سبيله ورجع أخوه إلى داره محثو التراب على شعره ويضع يده فلاتنوان في الرحيل إلى . وإنطلق الفتي إلى حال سبيله ورجع أخوه إلى داره محثو التراب على شعره ويضع يده فلاتنوان في الرحيل إلى . وإنطلق الفتي إلى حال سبيله ورجع أخوه إلى داره عثو التراب على شعره ويضع يده فلاتنوان في الرحيل إلى . وإنطلق الفتي إلى حال سبيله ورجع أخوه إلى داره عثو التراب على شعره ويضع عده على رأسه ، ثم اندفع هائجا فذبح زوجة، ورمي جسدها إلى الكلاب ، وعاش يبكي أخاه .

## قصة العاشقين والتمساح

على نحو ما ، جعل القصاصون المصريون من حكمائهم والمبرزين من رجالهم شركاء في قصص ملوكهم ، وجعلوا من أولئك الحكماء والمبرزين محورا خالصا لعدد آخر من القصص . ومن أقدم هذه القصص قصة ترجع أحداثها إلى القرن الثامن والعشرين ق . م .

تصور القصة خيانة زوجة كاهن كبير في منف ، يدعى « وبا أنر » ، هامت بحب فتى من أهل المدينة كانت تراسله عن طريق وصيفتها ، فتجرأ الفتى واعتاد أن يختلى بها خلسة في جوسق بحديقة قصرها ، بين قصف ومجون . وإذا قام عنها اغتسل في بركة صغيرة بالحديقة نفسها . وعز على ناظر الدار أن تهون كرامة سيده ، فأبلغه بالخبر . واستعان الكاهن بسحره ، وشكل تمساحا من الشمع طوله بعرض سبعة أصابع ، وتلا عليه أوراد سحره ، وقرأ « من نزل يغتسل في بركتى فاقبض عليه » . وعهد الكاهن بتمساحه المسحور إلى أحد أتباعه ، وأوصاه بأن يلقيه في الماء حين ينزل الفتى .

وحين كانت الساعة ، انفرد التمساح سبعة أذرع واقتنص الفتى ، ومكث به سبعة أيام كاملة تحت الماء ، كان الكاهن خلالها فى رحلة مع فرعون زمانه ، فلما عاد من رحلته دعا الفرعون إلى داره ليشهد على القضية وعلى معجزاته فى حلها . واستدعى أمامه التمساح المسحور فخرج من الماء يجر فريسته . وارتاع الفرعون من هول ما رأى . ولما أفرخ روعه ، قال للتمساح خذ مالك ، فنزل به التمساح إلى أعماق البركة واختفى . وقضى الفرعون على الزوجة الزانية بالحرق علنا ، وذر رمادها فى النهر ( وهو ماقد يشير إلى عقوبة الزنا فى أيامه ) .

# المرأة المصرية كمَلكة حَاكمة

#### م*قد*مــة:

لم تكن المرأة المصرية عنصرا أساسيا في مصر القديمة فقط ، بل كانت جزءا رئيسا في النظام الحاكم عبر العصور . . فقد وصلت إلى أن تبوأت أعلى مناصب الحكم ، سواء بوصفها زوجة للفرعون ، كملكة أم رئيسة ، أوبوصفها ملكة حاكمة وفرعونا .

وليست هناك حضارة في تاريخ العالم القديم كان بها هذا العدد الضخم من الملكات الحاكمات ، سوى الحضارة المصرية .

ويقف ذلك في حد ذاته دليلا حاسما وبرهانا قاطعا على مدى الانفتاح الفكرى الذى تمتعت به الحضارة المصرية عبر تاريخها الطويل ، وعلى مدى الديمقراطية التي سادت مجتمع مصر القديم . وتشمخ الشواهد الباقية من مقابر ومعابد ومسلات وبرديات لتقدم للدنيا صورة ساطعة لكل ما قدمته المرأة الحاكمة في مصر القديمة ، من إنجازات كان لها أكبر الأثر في إثراء حياة بلادها مصر .

وحتى إذا نظرنا لعالمنا الحديث ، فإننا نجد أن الحضارة المعاصرة قد احتاجت إلى خمسين قرنا من النزمان ، لكى تأتى بالمرأة ملكة أو حاكمة فى بعض البلدان كإنجلترا مثلا . وهذا وسام شرف للمرأة المصرية القديمة التى أسهمت فى تشييد حضارة تحترم المرأة وتقدر لها دورها الخلاق .

## (أ) الملكة حتشبسوت ( ١٥٠٣ ـ ١٤٨٢ ق . م . )



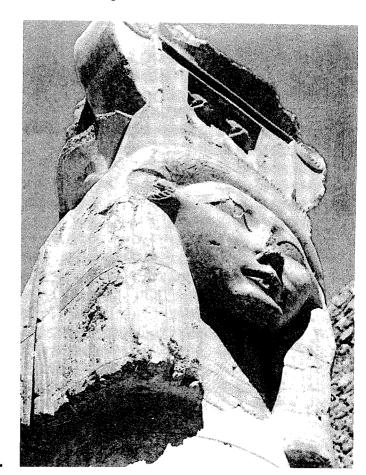

( ٧٦) الملكة حتشبسوت .

ملكة مصرية ابنة كل من الملك تحتمس الأول والملكة أحمس ، زوجة الملك تحتمس الثاني ، حكمت مصر فترة تصل إلى عشرين عاما . وقد يعنى اسمها «أولى ( السيدات ) المبجلات » أو «فضلى ( السيدات ) المبجلات » .

تولى تحتمس الثالث عرش مصر بعد وفاة والده تحتمس الثانى . وقد جاءت شرعيته للحكم تحقيقا لنبوءة الإله آمون الذى اختاره ليجلس على عرش البلاد ، بعد وفاة أبيه . ويحتمل أن يكون تحتمس الثالث قد تزوج أيضا من ابنة حتشبسوت « نفرو - رع » ليؤكد حقه فى وراثة العرش . كان تحتمس الثالث عند تتويجه صغير السن ، وكانت حتشبسوت محيطة به من كل جانب ، فهى زوجة أبيه ، وأم زوجته ـ فى حالة زواجه من ابنتها نفرو - رع ، وعمته فى آن واحد .

وكانت حتشبسوت امرأة ناضجة ، قوية ، طموحة ، تحمل من الألقاب أرفعها : « ابنة ملك ، أخت ملك ، الزوجة الملكية ، الزوجة الإلهية » . . فاستطاعت بقوتها وشخصيتها منذ البداية أن تتولى تسيير شئون البلاد وإدارة دفة الأمور . وجاء عنها في إحدى اللوحات أن مصر : « كانت مطأطئة الرأس وهي تعمل لها ، وكانت هي صاحبة الأمر لأنها البذرة الممتازة التي خرجت من الآلفة » .

ولم تكن حتشبسوت بالمرأة التى تكتفى بهذا ، فتمكنت فى العام الثانى من حكم تحتمس الثالث من أن تنحيه عن العرش نهائيا ، بل وأرغمته على الاعتكاف ، وأمرت بتتويجها تحت اسم « ماعت كارع » ، بموافقة الإله آمون ورغبته ، وفقا لما هو منقوش على جدران معبدها بالدير البحرى . وأصبحت حتشبسوت ملكة على مصر ، وقامت بدور الإله حورس ، ومثلته على الأرض واتخذت لقب ابن الشمس ، بل وتشبهت بمظهر الرجال ، وارتدت زيهم ، كما استعملت الذقن الملكية المستعارة الخاصة بالملوك ، واستخدمت ضمير المذكر فى النصوص .

استمر حكم حتشبسوت فترة عشرين عاما ، كرست خلالها كل جهودها للإنشاءات المعارية ، وذلك غير حملة عسكرية واحدة أرسلتها إلى بلاد النوبة للقضاء على الشورة فيها . وأمرت حتشبسوت ، فى العام السادس أو السابع من حكمها ، بإبحار خس سفن ضخمة إلى بلاد بونت ، أرض البخور قرب الصومال ، لإحضار منتجات هذه البلاد إلى مصر ، تحت إمرة القائلد « نحسى » . وبدأت الرحلة الطويلة من أحد موانى البحر الأحمر بالقرب من وإدى الجاسوس . وقد تم تصوير هذه الرحلة البحرية على جدران معبدها الجنائزى بالدير البحرى ، فى ما يعتبر دراسة متكاملة لأحوال بلاد بونت ومنتجاتها . ( يستشف من النقوش استهزاء الفنان المصرى بأميرة تلك البلاد ، حيث صورها سيدة بدينة تعانى من ترهل العضلات ، وتتبع زوجها بصعوبة و بخطوات ثقيلة ) .

وأرسلت حتشبسوت بعثة إلى محاجر أسوان ، لإحضار الزوج الأول من مسلاتها ، فقد ترك لنا المهندس سنموت هناك في أسوان نقشا يوضح أنه هو الذي كان مسئولا عن قطع المسلتين « للزوجة الإلهية والزوجة الملكية حتشبسوت » . وفي عام حكمها الشالث عشر ، أمرت أحد كبار موظفيها ويدعي أمنحوتب بالذهاب على رأس بعثة إلى أسوان للإشراف على قطع زوج آخر من المسلات . وقد ترك لنا أمنحوتب نقشين يؤكد بها قيامه بهذا العمل . ومازالت إحدى هاتين المسلتين قائمة للآن في معبد الكرنك . ويصل ارتفاعها

إلى ٢٥, ٢٩ مترا ، وهي من الجرانيت الوردى ، ويصل وزنها ٣٢٣ طنا ، وقد أقيمت على قاعدة مربعة يصل طول ضلعها إلى ٢٥, ٦٥ مترا . وقد سجلت على قاعدة المسلة كافة المعلومات المتعلقة بتاريخ قطع المسلتين وسبب إقامتها ، فنقرأ :

(إن هاتين المسلتين عملتها جلالتي من الذهب (جعم) لوالدي آمون حتى يصير اسمى مخلدا باقيا في هذا المعبد أبدا الآبدين . وكل واحدة منها قد صنعت من قطعة واحدة من حجر الجرانيت دون شرخ أو وصلة ، وإن جلالتي هي التي أمرت بعملها . وقد بدأ ذلك في العام الخامس عشر ، اليوم الأول من الشهر الثاني لفصل الحصاد (برت) ، وانتهى في العام السادس عشر ، في نهاية الشهر الرابع من شهور الصيف ، شمو ، وأن العمل استمر في المحاجر سبعة أشهر » .

وتؤكد لنا النقوش التي وجدت على جدران معبد سرابيط الخادم ، وهي أهم مناطق الفيروز بسيناء ، أن الملكة حتشبسوت قد استغلت هذه المناجم خير استغلال .

ويعد معبد حتشبسوت من أجمل الأمثلة التي تمثل حضارة الدولة الحديثة ، لاتقتصر أهميته على الناحية الفنية فقط ، بـل أيضا تتجاوزها إلى الناحيتين الدينية والتاريخية . أمرت حتشبسوت المهندس سنموت بأن يبنى معبدها الخاص بالشعائر الدينية والجنائزية في حضن جبل شامخ في طيبة الغربية ، فقام بتشييده على ثلاثة مسطحات كبيرة اتخذت شكل الشرفات ، يعلو أحدها الآخر ويليه . ولم يستخدم المعبد لأداء الطقوس الدينية والجنائزية فقط ، وإنها كرس في المقام الأول لعبادة الإله الأعظم آمون رب طيبة .

ويعتبر سنموت هو أشهر الموظفين في عهد حتشبسوت ، فهو مهندس وبانسي معبدها ، والمربسي الذي عهدت إليه بالإشراف على تربية ابنتها نفرو رع ، التي ماتت وهي صغيرة بعد أن كانت أمها قد أعلنتها خليفة لها في الملك . ويبدو أن حتشبسوت قد اصطفته ، بدليل أنه سمح لنفسه بنقش صورته على جدران أكثر من مشكاة بمعبدها الجنائزي . وإن كنا لانعلم للآن الأسباب التي جعلته ينقش صورته في تلك الأماكن المقدسة ، فهو لاينتمي إلى السلالة الملكية ، ويشغل فقط وظيفته كمهندس ومربّ . وعموما فإن صورته كشطت وشوهت ، إما على يد حتشبسوت عندما اكتشفتها ، وإما بواسطة أنصار الملك تحتمس الثالث الذين شوهوا كل الصور بعد وفاة حتشبسوت .

وليس معروفا حتى الآن كيف انتهت حياة الملكة حتشبسوت . . وهل ماتت ميتة طبيعية؟ أم كانت نهايتها درامية ؟ إذ لم يعثر على رفاتها فى أى من مقبرتيها فى طيبة ، سواء الموجودة فى سكة طاقة زايد ، أو المحفورة \_ باعتبارها ملكا\_ فى وادى الملوك . كما لم يعثر عليها أيضا فى خبيئة المومياوات بديرها البحرى .

## هلكات من الأسرة الثامنة عشرة ( ١٥٦٧ ق . م . )

### الملكة أعج حتب:

زوجة الملك سقننرع تاعا الثاني ، وأم الملك أحمس الأول .

تتضمن لوحة أحمس الأول التي عشر عليها أمام الصرح الثامن بالكرنك، والتي تـرجع إلى بداية حكمه، فقرة كبيرة يمجد فيها الملك أمه، ويعظمها، بل ويأمر الجميع بتقديسها. فقد كانت . .

«سيدة المصريين وزوجة ملك ، وأخت ملك ، وأم ملك . . العظيمة التي تهتم بشئون المصريين . هي التي جمعت شمل الجيش وحمت الناس ، وأعادت الهاربين . . هي «التي هدأت ثورة المصريين في الصعيد . . وهي التي قضت على العصاة في مصر . . الزوجة الملكية أعج حتب ، لها الحياة » .

من هذا النص ، يتضح لنا الدور الهام الذى قامت به الملكة أعح حتب لحماية مصر ، وذلك - أغلب الظن - عندما أفلت الزمام من أيدى الحكام بعد موت الملك سقننرع الثانى أو بعد موت ابنه أحمس . ومن المحتمل أن أعح حتب كانت توجه شئون الدولة لابنها الملك أحمس فى بداية حكمه ، بدليل أننا وجدنا نقشا يحمل اسمها بجانب اسمه فى بوهين عند الجندل الثانى .

### الملكة أحمس نفرتاري

زوجة الملك أحمس الأول ، ابنة كل من سقننرع تاعا الثانى والملكة أعح حتب ، وأم الملك أمنحوتب الأول . وقد يعنى اسمها إما « القمر يولد أجملهن » أو « ( الإله ) القمر أنجبها جميلته » .

ذكرت النقوش المصرية اسم هذه الملكة مرارا ، ورسمت ونقشت صورتها فى أكثر من مكان ، فى سيناء ، وطره ، وأسيوط ، والنوبة ، وعلى أكثر من لوحة فى أبيدوس والكرنك ، ووجد اسمها مكتوبا على ٦٨ جعرانا . وهناك منظر هام منقوش على لوحة عثر عليها فى الكرنك ، يمثل الملك أحمس وزوجته أحمس نفرتارى ، يقدمان الخبز كقربان للإله آمون ، وقد صورت الملكة بنفس حجم كل من الملك أحمس والإله آمون .

وقد يدل هذا على ماكان لهذه الملكة من شهرة واسعة، وعلى مكانتيها السياسية والدينية؛ فقد قامت بدور هام في حروب التحرير ضد الهكسوس، وفي بعث روح المقاومة في نفوس أفراد الشعب المصرى، ولعبت أيضا دورا سياسيا مشلأ مها أعح حتب في إعادة بناء البلاد. وكانت لها مكانتها الدينية المتميزة، فهي أول سيدة اتخذت مكانتها الديني «الزوجة الإلهية لآمون» وهو لقب كان يطلق فقط على زوجة الملك وأم أولاده التي تقوم بدور ديني مقدس في المعبد. وقد منحها الملك أحس وظيفة الكاهن الثاني لآمون في معبد الكرنك، لتكون لها ولذريتها من بعدها. كما كان من ألقابها أيضا «الزوجة الملكية العظيمة» و«الأم الملكية».

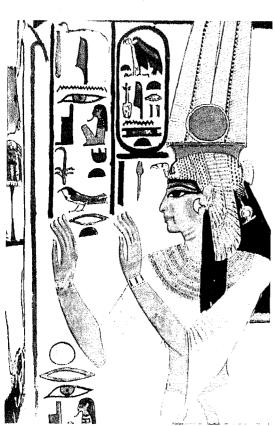

(٧٧) الملكة نفرتاري وهي تعبد الشمس في العالم السفلي وادى الملوك .

## الملكة عنخس أن آمون

زوجة توت عنخ آمون ، وابنة نفرتيتي وأمنحتب الرابع ( إخناتون ) .

لم تطل فترة حكم زوجها أكثر من عشرة أعوام من ١٣٤٨ إلى ١٣٣٧ ق . م . مات بعدها ، في ريعان شبابه ( لم يكن قد تجاوز العشرين ) بسبب اعتلال صحته .

ويهمنا أن نشير إلى السعادة والهناء والمحبة التي سيطرت على علاقة الزوجين الشابين ، واللذين وجدا من يحمل عنها أعباء الملك . وتتعدد المناظر التي تصور الملك مع زوجته ، تارة فوق العرش ، وتارة وهي تناوله الأزهار ، وثالثة وهي تناوله السهم ، ورابعة وهما في أحد مناظر الصيد . وعندما كشف عن قبر توت عنخ آمون ، وجدت باقة زهر صغيرة وضعتها الملكة الشابة الحزينة بيدها فوق صندوق المومياء ، فكانت تحية وداع لزوجها ، ورفيق صباها الذي تركها وحيدة وأخذ طريقه إلى العالم الآخر .

أصبحت الملك عنخ أس أن آمون أرملة ، دون أن تنجب أى أطفال ، وكان عليها كأرملة للفرعون مسئولية إيجاد ولى للعهد . فقامت بخطوة جريئة غير مألوفة ، إذ كتبت رسالة إلى سوبيلوليوماس ملك الحيثين ـ صاحب النفوذ الأكبر في آسيا ـ وبعثت بها مع رسول تطلب إليه أن يزوجها أحد أبنائه قائلة :

« مات زوجى وليس لى ابن ، ويقولون عنك إن لك أبناء كثيرين . فإذا أرسلت لى ابنا لك فإنه يستطيع أن يصبح زوجى . ولن أقبل بأى حال من الأحوال أن أتزوج واحدا من رعاياى ، فإن ذلك شيء أمقته » .

ودهش الملك لهذا الطلب، فأرسل رسولا خاصا إلى مصر، ليتأكد من أنه ليست هناك خدعة، وعاد الرسول ومعه رسالة من الملكة قالت فيها:

« لماذا تقول إنهم يريدون خديعتى ؟! لو كان لى ابن فهل كان فى وسعى أن أكتب إلى أجنبى كاشفة عن مصيبتى ومصيبة بلادى ؟ إنك أهنتنى بقولك هذا . إن من كان زوجا لى قد مات وليس لى ابن ، فهل يتحتم على أن أتزوج من أحد رعاياى ؟ إنى لم أكتب لأحد سواك . الكل يقولون إن لك أبناء كثيرين فأرسل إلى واحدا منهم ليصبح زوجى».

وفعلا قرر الملك إرسال أحد أبنائه ، فقلها تتاح مثل تلك الفرصة للاستحواذ على إمبراط ورية ضخمة ،

أصبحت في متناول يديه . لكن الأمير العريس لم يقدر له أن يدخل مصر ، إذ قبض عليه وقتل عند الحدود المصرية .

وتتعدد الأسئلة دون أن تجد جوابا . . فهل فعلت عنخ ذلك بعد وفاة توت عنخ آمون مباشرة ؟ وهل فعلته قبل أن يتزوجها «آى » الضابط المصرى الذى حكم مصر فيها بعد لمدة أربع سنوات ؟ وهل تزوجت هى «آى » فعلا ؟ المهم أنه لم يعرف لها قبر ، ولم يسمع عنها خبر ، ولم يرد اسمها على جدران مقبرة «آى » إذ لانرى عليها سوى اسم زوجته «تيى » فقط .

### الملكة « تى »

ارتقى أمنحوتب الثالث عرش مصر ، من ١٤١٧ إلى ١٣٧٩ ق . م . ، خلفا لوالده تحتمس الرابع . وقد ادعى ـ كها ادعت حتشبسوت من قبل ـ أنه ابن الإله آمون ـ رع . في السنة الثانية من حكمه ، تزوج أمنحوتب الثالث من «تى » ، وهـى سيدة من عامة الشعب ، وليست من السلالة الملكية . وفي رأى أحد المصادر أنه لابد أن تكون هناك علاقة حب جارفة قـد جمعت بينها ، إلى الحد الذي جعل أمنحوتب يحارب جميع التقاليد ويرفع «تى » إلى « الزوجة الملكية الكبرى » .

لم تكن «تى » \_ كما نرى من صورها \_ رائعة الجمال ، لكنها كانت امرأة ذات طموح ، قوية الشخصية ، تعرف ما تريد ، تشارك زوجها فى السياسة ، وتشير عليه فى جميع شئون الدولة ، فاستطاعت أن تتحكم فى سير الأمور والأحداث ، ومن ثم كان لها أثرها الكبير فى تاريخ الإمبراطورية ، سواء فى حياة زوجها ، أو فى حياة ابنها أخناتون .

استن أمنحوتب الثالث سنة جديدة ، هي الاهتمام بتسجيل الأحداث الهامة على ظهور الجعارين . فهناك مثلا الجعارين التي يطلق عليها اصطلاحا جعارين الزواج ، وهي تسجيل زواج أمنحوتب الثالث من تي ، وقد نقش عليها :

« . . . الملك أمنحوتب المعطى له الحياة ، والزوجة العظمى تى ، لها الحياة . «يويا » هو اسم والدها ، « تويا » هو اسم والدتها ، وهى زوجة ملك عظيم تمتد حدوده الجنوبية إلى كارى ( بالقرب من نياتا ) والشيالية إلى ( بلاد ) نهرين » .

ونعرف الآن ، بعد اكتشاف مقبرة والديها ، أن الأب كان يعمل كاهنا في معبد الإله « مين » في أخميم ، وأن الأم كانت تحمل لقب كبيرة حريم آمون .

ومن الواضح ، أن الملكة تى كان لها نفوذ كبير وتأثير قـوى على الملك أمنحوتب الثالث ، فقـد مثلت بجانبه بنفس الحجم، إذ نشاهد فى المتحف المصرى تمثـالا ضخها يمثل الملك وزوجته تى ، جالسين جنبا إلى جنب ، وهو تقليد لم يتبع من قبل عهده ، فضلا عن ذكرها على الجعارين التذكارية . ومن الطريف أن نرى اسم الملك تى ، واسمى والـديها ، مسجلة على جعارين زواج الملك من «كيلوخيبا» ابنـة الملك الميتانى «شوتارنا» والذى تم فى العام العاشر من حكمه :

« فى العام العاشر من حكم جلالة الملك أمنحوتب والزوجة الملكية الكبرى تى لها الحياة ، يويا هو اسم والدها وتويا هو اسم أمها . لقد أحضرت لجلالته كيلوخيبا ابنة سيد نهرين شوتارنا ٣١٧ من سيدات حريمها » .

وكان أمنحوتب الثالث يلبى - أغلب الظن - كل طلبات زوجته الملكة تى ، إذ نعرف من نقش على جعران آخر أنه أمر بأن تحفر لها بركة كبيرة مساحتها ٧٠٠×٣٧٠٠ ذراع مصرى ( الذراع المصرى ٥٢ سم ) لكى تتنزه فيها بزورقها هى ووصيفاتها . وقد تم حفر البركة في أسبوعين ، وهو أمر قد يصعب تصديقه ، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن البركة المشار إليها هى بركة هابو الواقعة في البر الغربي بطيبة .

ونستدل على مدى اشتراكها مع زوجها في كل أمور الحكم ، من نص رسالة العزاء التي وصلتها من ملك ميتاني وبعد وفاة أمنحوتب الثالث ، والتي جاء فيها :

« أنت تعرفين أننى كنت صديق زوجك ، كما كان زوجك صديقا لى . كما أنك ورسولى الوحيدان اللذان تعرفان ماكتبته وقلته لزوجك أو ماكتبه وماقاله لى زوجك . أنت تعرفين أكثر منهم جميعا ماقلناه معا ، لا أحد غيرك يعرف » .

وفي رسالة الملك إلى الابن يقول . .

« جميع الكلمات التي قلتها مع أبيك تعرفها تي أمك . لايعرفها أحد غيرها . وعند تي أمك تستطيع أن تستفسر عنها » .

### الملكة نفرتيتي

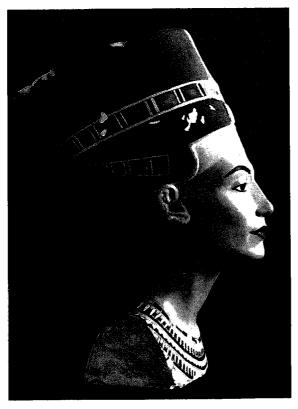

(۷۹) الملكة نفرتيتي



(٧٨) الملكة نفرتيتي في تمثال لم يكتمل

زوجة إحناتون ، ويعنى اسمها « الجميلة وصلت »:

نفرتيتى ملكة اشتهرت بجمالها الأخاذ وجاذبيتها الفائقة . ولم يستقر الأثريون على هوية جنسيتها ، فمنهم من يعتقد أنها مصرية ، ومنهم من يرى أنها ميتانية ، وإن كان البعض يرجح أنها ابنة الضابط «آى » الذى تولى الحكم فيما بعد . . إلا أنه لم يوجد حتى الآن أحد اللقبين « ابنة ملك » أو « أخت ملك » على آثار نفرتيتى سواء في الأقصر أو الأشمونين أو تل العمارنة . (٧٧)(٧٧) .

ذكرت النصوص نفرتيتى بالألقاب الآتية: «الوريثة ربعتت »عظيمة المديح ، وسيدة الجاذبية ، حلوة الحب ، سيدة الشمال والجنوب ، سيدة الأرضين ، سيدة جميع النساء جميلة الوجه ، سيدة السعادة التى تحمل الصلاصل بيديها الجميلتين ، التى تسعد الملك في المنزل والتي يسعد الإنسان عند سماع صوتها ، زائدة الجمال . . . إلخ .

ليس هناك تاريخ مؤكد لزواج نفرتيتى من أمنحتب الرابع ( إخناتون : أخ أن آتون . وترجمتها المفيد لاتون)، ويرجح أن يكون ذلك في نهاية عامه الأول، أو بداية العام الثانى من حكمه في طيبة . ورزقت منه نفرتيتى بست بنات ، ثلاث منه ن في طيبة هن « مريت آتون » و «مكت آتون » و «عنخ ان أس با متون» « . وعندما هجر الفرعون طيبة إلى عاصمته الجديدة تل العارنة ، في العام السادس من حكمه ، أنجبت له ثلاثا أخريات هن « نفر نفرو آتون تاشرى» ، « نفر نفرو رع » ، « ستب أن رع » .

في العام الخامس أو السادس من حكم أمنحتب الرابع . أضيف إلى اسم نفرتيتي اسم آخر ، وضع داخل الخرطوش ، هو « نفر نفرو آتون » أي «جميلة جمال آتون » . وقد نقش هذا الاسم بطريقة يتجه بها اسم الإله آتون دائها إلى الملكة نفرتيتي التي صورت في نهاية الخرطوش .

جدير بالذكر أن صور نفرتيتي وزوجها ، ومعها بناتها ، هي من سيات فن العيارنة الذي يتميز بأنه أظهر للمرة الأولى - والوحيدة - الفرعون وعائلته في حياتهم الخاصة ، في صور إنسانية رائعة ، تمثل الواقع البشرى وتتعدعن قدسية الملوك .

فكانت نفرتيتى تظهر فى صحبة زوجها وخلفها أوبجانبها واحدة أو أكثر من بناتها . وكانت تلبس ـ غالبا ـ ثوبا رقيقا طويلا يغطى كتفيها ، وتلبس مرة التاج ذا الريشتين ، أو التاج ذا الريشة وتحته قرص الشمس بالقرنين أو الباروكة المموجة ، أو الباروكة النوبية ، إلى جانب لباس الرأس المعروف «بالنمس» . وهناك منظر شهير يمثل نفرتيتى وزوجها فى نافذة الظهور تحت أشعة آتون المرسلة عليها . . وآخر لايقبل شهرة يصورها وهى تقدم تمثال ماعت ( إلهة الحق والعدل أو الصدق ) ـ مثل زوجها إخناتون ـ إلى قرص الشمس آتون .

وليس معروف للآن بالضبط ماحدث لنفرتيتي في أواخر أيامها في تل العيارنة ، إذ ظل اسمها يذكر على الآثار حتى العام الثاني عشر من حكم إخناتون ، وكانت آخر صورة لها في جنازة ابنتها «مكت آتون »، التي يرجح أنها حدثت في العام الثالث عشر أو الرابع عشر من حكم إخناتون . وقد حلت ابنتها الكبرى «مريت آتون» محلها وتبوأت مكانتها .

<sup>( 1)</sup> تزوجت فيها بعد من توت عنخ آمون ، وأصبح اسمها ( عنخ أن أس با آمون ؟ .

أما عن التهشيم والتشويه الذي حدث لأغلب مناظرها ، وبخاصة وجهها ، فقد تم \_ أغلب الظن \_ بناء على رغبة كهنة آمون ، وذلك لخروج نفرتيتي عن التقاليد المصرية واعتناقها الآتونية ووصولها إلى مصاف الألهة.

يعتبر التمثال النصفى للملكة نفرتيتى من أهم الملامح التى يتميز بها الفن الآتونى ، فقد وصل فيه الفنان المصرى إلى القمة فى دقة التصوير ورشاقة الملامح . وقد نحته الفنان من الحجر الجيرى ، وأجاد فى تلوينه ، فأصبح من أروع الأمثلة للنحت فى العالم . وهناك رأس أخرى لنفرتيتى ـ بالمتحف المصرى ـ لاتقل جمالا عن الأخرى فى عين المتخصص الناقد .

من المؤكد أن نفرتيتي \_ طبقا لصورها وألقابها \_ كانت متفوقة على نساء عصرها في الجمال والرشاقة .

#### الملكة كليوباترا ( ٥١ ـ ٣١ ق . م . )

هى كليوباترا السابعة ، آخر سلالة البطالمة في مصر ، وأكثرهم ذكاء ودهاء وطموحا . وتولت العرش بعد وفاة والدها « الزمار» (٨٠٠)

كانت كليوباترا - كغيرها من الملكات والأميرات المقدونيات - قوية الإرادة ، متعطشة إلى المجد والحكم والسيطرة والكبرياء ، لاتترفع عن الدنايا وارتكاب الجرائم . لم تكن ملاعها جميلة ، ولكن فتنتها كانت فتاكة ، بسبب رقتها الشديدة ، وعذوبة حديثها ، ورخامة صوتها ، ودلال نغمها . وكانت ثقافتها عالية ، بدليل أنها على عكس أجدادها - تعلمت اللغة المصرية وأجادتها

إلى جانب لغات أخرى ، منها الآرامية والعبرية والعربية والعربية والصارسية والصومالية .

وبرغم أنها لم تكن مصرية ، بل مقدونية متأغرقة ، فإنها تأثرت بالبيئة المصرية ، إذ كانت غالبا ماترتدى زى إيزيس وتحمل شاراتها، وتضم حاشيتها عرافين وسحرة مصريين . ومع أنها ـ كأجدادها ـكانت تسعى



(٨٠) كليوباترا مع القيصر في لوحة بارزة

لنيل المجد الشخصى ، فإن المصريين لم يكرهوها ، أما الرومان فإنهم هم الذين كرهوها ، واحتقروا «المصرية» و «الملكة الغانية » .

<sup>(\*)</sup> هذا الموصف أطلقه عليه أهمل الإسكندرية تهكها ، لأنه كمان متقاعسا محبا للهو والعبث وحفلات الغنماء والرقص ، حيث كمان يعزف على المزمار. حكم مصر منذ سنة ٨٠ ق . م . تحت لقب ديونيسوس الجديد ، ثـم أضاف إلى نفسه لقب فيملادلفوس الثاني بعد زواجمه من أخته كليوباترا السادسة .

وتنفيذا لوصية والدها ، تزوجت كليوباترا من أخيها الصبى الصغير بطليموس الثالث عشر . ولكنها أحست أن زواجها من أخيها الصبى يعوق طموحاتها ، خاصة وأن رجال البلاط كانوا يفرضون وصايتهم عليه . وبعد ثلاثة أعوام من توليها الحكم ، وقع النزاع بينها من ناحية وبين أخيها ورجال البلاط من ناحية ، فهربت من الإسكندرية إلى الصحراء الشرقية لتجمع جيشا تستعيد به العرش ، بينها استعد جيش المملكة لمنع الملكة الهاربة من العودة .

فى هذه الأثناء ، كانت روما تشهد حربا أهلية ، أسفرت عن فرار بومبى أمام قيصر ولجوئه إلى الإسكندرية حيث قتل ، وقدمت رأسه للقيصر عندما جاء يلاحقه . وقرر القيصر أن يمثل أمامه شريكا العرش ، كليوباترا وبطليموس ، ليفصل بينها . ويقال إن كليوباترا جعلت واحدا من خدمها يحملها داخل سجادة مطوية ثم يفردها أمام القيصر ، فخرجت منها كأنها أفروديت تخرج من قوقعة . وسرعان ما أعجب بها القيصر ، وقامت بينها علاقة الرجل بالمرأة ، وهو أمر لاتمانع فيه كليوباترا مادام سيربطها بدكتاتور روما ، ولعلها تنجب منه ولدا فتحكم مصر وروما معا .

ورفض بطليموس هذا التدخل الروماني ، فأعطى أوامره إلى قائده أخيلاس لكى يهجم بجيشه القوى على قوات القيصر القليلة ، لكن المساعدات وصلت من سوريا ، فغيرت الموقف ومات البطليموس غرقا ، واستولى القيصر على الإسكندرية سنة ٤٧ ق . م . وأعلن عودة كليوباترا ملكة بالاشتراك مع أخيها الآخر بطليموس الرابع عشر ، وكان صبيا . وأنجبت كليوباترا ابنا من قيصر سهاه أهل الإسكندرية قيصرون ، أى قيصر الصغير ، من باب السخرية والفكاهة . وبرغم أن قيصرون كان ابنا غير شرعى ، فقد كان الابن الوحيد الذى أنجبه قيصر من زيجاته الكثيرة .

وفى سنة ٤٦ ق . م . زارت كليوباترا روما ، فأثارت حنق زعهاء السناتو الذين عافوا سلوكها المتعالى والدعائى ، واتهموا قيصر بأنه يسعى لأن يكون ملكا كعشيقته ، ويحول الجمهورية الرومانية إلى مملكة ، ويتحول إلى طاغية . وأدى ذلك الاتهام إلى اغتيال قيصر في ١٥ مارس سنة ٤٤ ق . م . وهو يهم بدخول السناتو . واندلعت الحرب الأهلية بين وريثى يوليوس قيصر ، وهما أنطونيوس وأوكتافيوس، وبين زعهاء السناتو الذين دبروا المؤامرة وعلى رأسهم كاسيوس وبروتوس .

وأدركت الملكة المصرية أن الدماء ستغرق روما ، فعادت سرا إلى الإسكندرية لتعتنى بمملكتها ، فقامت بقتل شقيقها ، شريكا لها ، وذلك حتى تلفت أنظار أتباع قيصر روما إلى أن ابنها قيصرون هو الوريث الشرعى المستحق لأن يكون خليفته ، وليس أوكتافيوس الذي كان ابنا بالتبنى لقيصر . واهتمت كليوباترا بأحوال الاقتصاد المصرى حتى ازدهر ، وتقربت إلى المصريين ، وعاد الثراء يتدفق على مصر التي استردت أهميتها .

وعندما انتهت الحرب الأهلية في روما ، اقتسم الوريثان أوكتافيوس وأنطونيوس الإمبراطورية ، فحصل أولها على الجزء الغربي والآخر على الجزء الشرقي . وسافر أنطونيوس إلى الشرق ، واستدعى كليوباترا لتمثل بين يديه ، فلم تتوان عن ممارسة سحرها العاطفي ، فإذا بأنطونيوس يصبح طوع بنانها ويقضى معها شتاء عام ٤ ق . م . ، في علاقة دافشة ، تاركا شئون الشطر الشرقي للإمبراطورية . وإزاء تدهور العلاقة بين الوريثين ، أعلن أنطونيوس طلاقه من شقيقة أوكتافيوس . وفي عام ٣٥ ق . م . أعلن شرعية زواجه من كليوباترا ، ثم قسم الأجزاء الشرقية من الإمبراطورية عليها وعلى قيصرون ، وعلى ولديه وبنته الذين أنجبهم من كليوباترا ، بل إنه أهدى كليوباترا جزيرة قبرص التي ولدت فيها ربة الجال ، وراح يخطط لجعل من كليوباترا ، بل إنه أهدى كليوباترا جزيرة قبرص التي ولدت فيها ربة الجال ، وراح يخطط لجعل الإسكندرية عاصمة للجزء الشرقي من الإمبراطورية .

وإزاء ذلك، أثار أوكتافيوس الرومان على أنطونيوس، وأعلن الحرب على كليوباترا. وفي أكتيوم التقى أسطول أوكتافيوس بأسطول أنطونيوس الذى يساعده أسطول مصر. وعند أول مناوشة انهار أنطونيوس، وانسحبت كليوباترا عائدة بجيشها سليا في الليل إلى الإسكندرية، وعجز أنطونيوس عن مواصلة الفتال، فهرب ليلحق بكليوباترا التي أشاعت أنها انتحرت، في كان منه إلا أن انتحر حزنا عليها. وحاولت كليوباترا التفاوض مع أوكتافيوس الزاحف من سوريا، وهو يصر على القبض على الملكة المصرية حية ليسوقها في موكب نصره العظيم. وعندما فشلت مساعيها، آثرت الانتحار. وقيل إنها انتحرت عن طريق حية الكوبرا، رمز الخلود عند المصريين وشعار التاج المقدس، حتى تصبح قديسة في تراث المصريين.

# نظرة حسكتر حلى المرأة المصريت القريكر

#### هذه هي المرأة المصرية القديمة . . .

كانت، ككل أبناء مصر، إنسانا طيب القلب، هادئ الطباع، شامخا. تاريخها خال من الهمجية والبربرية.

كانت موضع الاحترام والتقدير في المجتمع ، تتمتع بحقوق مساوية للرجال ، بعكس ماكان عليه الحال في معظم الحضارات القديمة . وكانت لها كل الحقوق القانونية في القيام بأية أفعال قانونية أو مالية ، كالتصرف في أموالها بحرية ، واللجوء إلى القضاء .

كانت تؤمن بوجود القوة العليا والقدرة الخفية على تسيير أمور الحياة ، فعرفت عبادة الآلهة ، واتخذت لهم رموزا . وآمنت بالبعث في الحياة الأبدية ، وشيدت المقابر كمرحلة انتقالية إلى تلك الحياة ، وزودتها بكل حاجاتها ، استعدادا لما بعد الموت . وقدست الفرعون الحاكم باعتباره سليلا للآلهة .

سكنت المرأة المصرية بيتا جميلا تزينه الحديقة ، وتتوزع فيه الغرف في تقسيم وظيفي متكامل ، وتتناثر فيه قطع الأثاث . وكانت قنوعة في طعامها ، تأكل من خيرات أرض خصبة يرويها نهر النيل العظيم ، وتأكل بيديها وهي جالسة على الأرض .

ولأنها كانت جميلة ، فقد كانت تحرص على إضافة المزيد من اللمسات الجهالية مستخدمة مستحضرات تجميلية ، تكاد لاتختلف عها تنتجه كبريات شركات التجميل المعاصرة ، ومرتدية الثياب الأنيقة ، ومتحلية بكل أشكال الحلي والمجوهرات .

كانت تخرج إلى الصيد ، وتتسلى باللعبات التي تحتاج إلى مجهود ذهني ، وكانت تعزف على الآلات الموسيقية ، وترقص ، وتقيم الحفلات الساهرة التي تحفل بأصناف الطعام والشراب والتسلية .

كان الزواج عندها شركة حقيقية ، تتفانى بروحها من أجل إنجاحها . وكانت تلقى من زوجها أطيب معاملة ، وتتوافر لها كل سبل الراحة والهناء . ولدينا شواهد على زيجات تمت بعد قصص حب نبيلة . لكنه ليس صحيحا أن المرأة المصرية القديمة عموما - تتزوج من أخيها .

وكانت الأمومة مقدسة في مصر القديمة ، وقد ساعدتها حضارة المجتمع على أداء رسالتها بيسر . كان تعدد الزوجات نظاما قائها ، وكان الطلاق معروفا ، وكانت عقود الزواج وثائق معتمدة تتضمن كل مايكفل للمرأة تأمين حقوقها هي وأولادها في كل الأحوال .

بكل هذا القدر من الاحترام والتكريم ، كانت المرأة المصرية عنصرا بارزا في كل جوانب الحضارة القديمة ، في حياتها اليومية . . في معابدها . . في عقائدها . . في آدابها وأساطيرها . . بل وفي مؤسسة الحكم فيها ، حيث تبوأت المرأة سدة الرئاسة متفردة في ذلك عن غيرها من كل نساء الحضارات القديمة (٨١) .

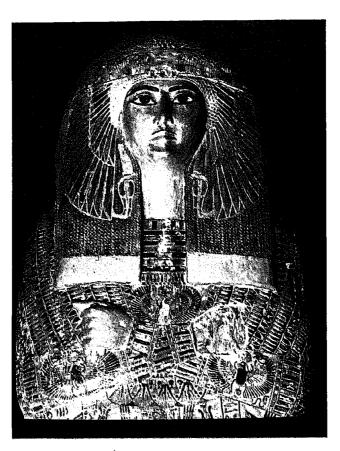

(٨١) غطاء جنائزي للملكة ماعت كير \_الأسرة ١٨

### الفناتية

وهكذا . . تنتهي تلك القراءة في أحوال المرأة المصرية القديمة . .

ألم أقل في البداية إن هذا ليس بكتاب عكفت على تأليفه ، وإنها هو قراءة ، أو إعادة قراءة ، في آلاف الصفحات التي قرأتها بإمعان عن المرأة المصرية القديمة ؟

وعفوا أستميحه إذا كان هناك ولو شبهة خطأ في هذه النقطة أو تلك . . فعذري أنني لست متخصصا . .

وإنها أنا محب .

محب للمرأة المصرية ، التي هي محور تخصصي العلمي. . محب لتلك المخلوقة العظيمة التي كانت هي العنصر الخلاق وراء تلك الحضارة المصرية العظيمة .

وللمحب \_ فيما أظن \_ بعض العذر إن أخطأ .

القاهرة: فبراير ١٩٩٥ حميف الإ

## ثبت المراجع "قائمة الاعتزار والتقدير»

أسهاء أهم المراجع المتخصصة التي استفدت كثيرا من كل ما احتوت عليه:

أ . د . سيد توفيق ١ \_ معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية

دار النهضة العربية ـ القاهرة

٢ \_ أهم آثار الأقصر الفرعونية أ . د . سيد توفيق

دار النهضة العربية ـ القاهرة

أ . د . سيد توفيق ٣\_ معالم تاريخ وحضارة مصر أ. د. سيد أحمد على الناصري

دار النهضة العربية

د . تحفة أحمد السيد حندوسة ٤ \_ الـزواج والطلاق وحقوق الـزوجة والأولاد في

مصر القديمة

رسالة في حضارة مصر القديمة

مقدمة لمعهد الآثار بجامعة القاهرة

لنيل درجة الدكتوراه في الأدب الفرعوني

أحمد فخرى ه مصر الفرعونية

مكتبة الأنجلو المصرية

أ . د . عبد العزيز صالح ٦ \_ الشرق الأدنى القديم

الجزء الأول مصر والعراق

مكتبة الأنجلو

د. محمد محمد فياض ٧ ـ فن الولادة في مصر القديمة 8 - Die Frau in Alten Agypten

Edition Leipzig

Cyril Aldred

Steffen Wenig

9 - The Egyptians

Thames & Hudson Ltd. in Egypt

10 - Every day Life in Egypt

Dorset Press, New York

John Manchip White

11 - Egyptian Life

British Museum Publications

Miriam Stead

12 - Egyptian Sculpture

**British Museum Publications** 

T.G.H. James and W.V. Davies

13- La Femme Au Temps Pharaons

Stock/ Laurance pernoud

Christiane Desroches Noble - Court

14- Description de L' Egypte

Premiere Edition 1809 - 1822

15 - The World of The Egyptians

Minerva

Dessin Releve's Par les

Français 1798 - 1801

John Baines

16 - Atlas of Ancient Egypt

Phaidon Oxford

Jaromir Malek

17 - Les Mammisis de Dandara

Ifao 1959

François Daumas

## ( لفهرس

| ٥  | داء                                                  | إهــــ |
|----|------------------------------------------------------|--------|
| ٧  | لكتاب وشكر واجب                                      | هذا    |
| ٩  | ل الأول : مصر الفرعونية                              | الفص   |
| ١, | _ كيف نفهم التاريخ الفرعوني القديم ؟                 | ١      |
|    | _ المرأة كإنسان مصرى قديم                            |        |
|    | _ الوضعان القانوني والاجتماعي للمرأة المصرية القديمة |        |
|    | ل الثاني : الحياة اليومية في مصر الفرعونية           |        |
| ۲0 | لمصةلمصة                                             | ـ مقـ  |
| ۲٦ | ـ الدين                                              | ١      |
| ٣٣ | _المقابر وعقيدة البعث                                | ۲      |
|    | _ هكذا كانت النظرة إلى الفرعون                       |        |
|    | _المرأة في قصر الفرعون                               |        |
|    | _عن التعليم                                          |        |
| ۰۰ | _الكتابة                                             | l      |
|    | ـ التقويم المصري القديم                              |        |
| ٥٥ | ل الثالث : الحياة العائلية للمرأة المصرية            | الفص   |
| ٥٧ | ﻪﻣـﺔ                                                 | _ مقـ  |
| ٥٨ | ـ هكذا كان بيت المرأة المصرية                        | ١      |
| ٦٦ | _ وهكذا كانت المصرية تأكل                            | ٢      |
|    |                                                      |        |
| ۸۲ | ـ وهكذا كانت تلبس                                    | £      |
|    | وهكذا كانت التسلية والترفيه عن النفس                 |        |

| 1 + 1       |    |   |  |      |      |      |      |       |            |        |      |    |      |     |       |             |      |      |       |       |       |       |              |        |
|-------------|----|---|--|------|------|------|------|-------|------------|--------|------|----|------|-----|-------|-------------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------|
| ۱۰۳.        |    |   |  |      |      |      |      |       |            | <br>   |      |    | ٠.   |     |       |             |      |      | ٠.    |       | مـة   | ــد   | . مق         | -      |
| ۱۰٤.        |    |   |  |      | <br> | <br> | <br> |       |            |        |      |    |      | ٠.  |       |             |      |      |       |       | ة .   | لأسر  | 11_          | ١      |
| ۱۱۳         |    |   |  | <br> |      |      |      |       |            |        |      |    | عة   | ضا  | ـ الر | دة ـ        | لولا | ۱_,  | عمل   | 1     | : ة   | أموه  | <b>∄</b> I_' | ۲      |
| 177         |    |   |  |      |      |      |      | <br>  |            | <br>   |      |    |      |     |       | . 4         | ں ب  | صا   | مايت  | کل    | ج وَ  | ازوا- | 11_1         | ۳      |
| 179         |    |   |  |      | <br> | <br> | <br> |       |            | . ١,   | مونم | ضہ | ، ما | ليل | وتح   | س           | ببوه | النو | : ;   | واج   | . الز | مقود  | ٠_ ا         | ٤      |
| 179<br>107. |    |   |  |      | <br> |      |      | <br>  |            | <br>   |      | ٠. |      |     |       |             |      |      |       |       | لاق   | الطا  | _ '          | 2      |
| 107         |    |   |  |      |      |      |      |       |            |        |      |    |      |     |       |             |      |      |       |       |       |       |              |        |
| 109         |    |   |  |      |      |      |      |       | . <b>.</b> |        |      |    |      | ٠.  |       |             |      |      |       |       |       | . ة   | ـدمـ         | ـ مقـ  |
| ۱٦٠         |    |   |  |      | <br> | <br> | <br> |       |            |        |      |    | ىھا  | واب | ، وتر | يسر         | زير  | وأق  | س     | يزي   | ررة إ | سطو   | _ أ          | ١      |
| 177         |    |   |  |      | <br> |      |      |       | <br>       | <br>   |      |    |      |     |       |             | تان  | لبها | ني وا | الحز  | ورة   | سطر   | ٔ _ أ        | ۲      |
| ١٦٤         |    |   |  |      |      | <br> |      |       |            |        |      |    |      |     |       |             |      |      | ن .   | حوي   | الأن  | صة    | ۱_ ق         | ۳      |
| 177         |    |   |  |      |      |      |      |       |            |        |      |    |      |     |       |             |      |      |       |       |       |       |              |        |
| 771         |    |   |  |      |      |      |      |       |            |        |      |    |      |     |       |             |      |      |       |       |       |       |              | ٥      |
| ۸۲۱         |    |   |  | <br> |      |      |      |       |            |        |      |    |      | ٠.  |       |             | وت   | بسب  | حتش   | كة -  | الملك | ( [   | )            |        |
| ۱۷۱         |    |   |  |      |      |      |      |       |            |        |      |    |      |     |       |             |      |      |       |       |       |       |              |        |
| ١٧٢         |    |   |  |      | <br> | <br> | <br> |       |            |        |      |    |      |     | ٠ ر   | ار <i>ی</i> | فورت | س :  | أحمد  | کة    | ILL   | جـ)   | -)           |        |
| ۱۷۳         |    |   |  |      |      |      |      |       |            |        |      |    |      |     |       |             |      |      |       |       |       |       |              |        |
| ۱۷٤         | ٠. |   |  |      | <br> | <br> |      |       | <br>       | <br>   |      |    |      |     |       |             |      |      | می    | كة ت  | الملك | (_)   | <b>,</b> )   |        |
| 177         |    |   |  |      | <br> |      |      |       | <br>       | <br>   |      |    |      |     |       |             |      | تى   | فرتي  | كة :  | (III) | و )   | )            |        |
| 179         |    |   |  |      | <br> |      |      |       |            | <br>٠. | •    |    |      |     |       |             | ٠ إ  | باتر | كليو  | كة ك  | الملك | ()    | (;           |        |
| ۱۸۲         |    | ٠ |  |      | <br> | <br> | <br> | <br>• | <br>       | <br>   |      |    |      |     | يمة   | لقد         | ية ا | صر   | ة الم | المرأ | على   | مةد   | ة عا         | ـ نظر  |
| ١٨٥         |    |   |  |      |      |      |      |       | <br>       |        |      |    |      |     |       |             |      |      |       |       |       |       | تمية         | الخيا  |
| ۱۸۷         |    |   |  |      | <br> |      |      |       |            |        |      |    |      |     |       |             |      |      |       |       |       |       | جع           | المسرا |

رقم الإيداع ٣٨٣٣ / ٩٥ 1- 0289 - 6 - 0289

